تفييراني

ما ليف صاحب الفضية الأستاذ السكير

أجيمت طفى الراغى أستاذ الشربعة الإسلامية وللغدّالدبية بحلية دارالعب ومسابقا

الجزوالخاميه فإلعيثيون

الطبعة الأولى

.

# الجزء الخامس والعشرون

إليه يُرَدُّ عِلْمُ النّالة وَمَا تَخْرِجُ مِنْ كَرَاتٍ مِنْ أَكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَ وَلاَ تَشَعُ إلاَّ بِعِلْهِ وَيَوْمَ يُنْكُومِهِ أَنِّ شُرَّكَامِهِ فَالْوَا اَذْفَاكُ مَا مِنْكُمِ مِنْ تَجِيمِ (١٠) وَمَنْلُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْهُونَ مِنْ قَبْلُ وَظُلُوا مَا لَهُمْ مِنْ تَجِيمِو (١٥)

# بسيطلقا لرحمي ارتعيم

### شرخ المفردات

الساعة : برم القيامة ، الأكام : واحدهاكيم (بالكسر) : وعاء الخرة ؛ وقد يعلق على كل تلرف لممال أو غيره ، آذناك : أي أعلمناك ؛ يقال آذنه يؤاذنه . أى أعلمة كا فال :

آذفتنا بينها أسماء رب الويكل منه الثواء

ضل عنهم : أى غاب وزال ، ظنوا : أى أيقنوا وعلَّموا ، محيص : أى مهرب ؛ يقال حاص محيص حيصا : إذا هرب .

# المعنى الجملي

بعد أن هدد الكافر بن بأن جزاء كل عامل سيصل إليه برم القيامة كاملا غير منفوس ، إن خيرا غير و وإن شرا فتسر — أروف ذلك بيبان أن هذا اليوم لاسيبل المنفق إلى منفون إلى المنفون إلى المنفون إلى المنفون إلى المنفون إلى المنفون إلى المنفون عامل المرأة ولا من تعدم أن أم أن معلم المرأة المنفون على المنفون إلى المنفون إلى المنفون إلى المنفون ا

روى أن المشركين قالوا يا عمد إن كنت نبيا فحبرنا متى تقوم الساعة فنزلت الآية :

#### الإيضاح

( إليه برد علم الساعة )أى إذا سئل عنها أحد ردّ علمها إليه تعالى ، فإنه لايعلم من قيامها سواه ، وقد عباء فى الحديث « أن جبر بل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال : ما للسئول عنها بأعلم من السائل »

ونحو الآية قوله تعالى : « إلَى رَبُّكَ مُنْتَهَاهَا » وقوله : « لاَنجُنُّهَا فِرَقَتْهِا }لاَّهُورَ » .

و بعد أن ذكر أنه استأثر بعلم الساعة بين أنه اختص أيضا بعلم النيب ومعرفة ما سيحدث في مستأف الأزمنة فنال :

(وما تخرج من تمرات من أكامها وما تحفل من أثنى ولا تضع إلا بعلمه ) أى وما تبرز النّرة من وعائبا الذي هي متلّقة به ، وما تحمل أثنى ولا تضع ولدها إلا بعلم من الله ، فهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السياء ، ونحو الآبة قوله : « يَثْلُمُ مَا تَعْمِلُ كُنُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْعَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَى ْ مَعِنْدُهُ يِمِقْدَارِ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُعَالِ » .

وفى هذا دليل على أن المنجمين لايمكنهم الجزم بشىء بما يقولون البتة ، و إنما غايته ادعاء غلن ضعيف قد يصبب وربما لايصيب ، وعلم الله هو المقطوع به الذى لايشركه فيه أحد

تم ذكر بعض ما يحدث في هذا اليوم فقال :

( ويوم يناديهم أين شركائى قالوا آذناك مامنا من شهيد ) أى واذكر أبها الرسول لقومك يوم ينادى سبحانه عباده المشركين على رموس الأشهاد تهكما بهم واستهزاء بأمرهم — أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ فيجيبون ويقولون : أعلمناك أنه ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا ، ونني الشهادة يراد به التبرؤ منهم ، لأن الكفار يوم الفيامة ينكرون عبادة غير الله كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: ﴿ وَاللَّهُ

رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » . والخلاصة — إن قوله آذناك إخبار بإعلام سابق علمه الله من أحوالهم يوم القيامة وأنهم لم يبقوا على الشرك ، وعلى تلك الشهادة كأنهم يقولون أنت أعلم به ثم يأخذون في الجواب .

(وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) أي وغايت عنهم آلمتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا ، فأُخِذ بها طريق غير طريقهم فلم تنفعهم ولم تدفع عنهم شيئا من عذاب الله الذي حل بهم .

(وظنوا مالهم من محيص ) أي وأيقنوا حينئذ أنه لاملجاً لهم من عذاب الله .

لاَيَسْأُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاء الخَلْيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنُوسُ قَنُوطٌ (٤٩) وَلَنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتُهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةُ فَأَمَّةً وَلَينَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى ، فَلَنْنَبُّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا مَهُوا وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أَنْمَنْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرُ مَن وَ مَالِّي بِحَانِيهِ وَإِذَا مَنَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاهِ عَرِيضٍ (٥١).

# شرح المفردات

اسورة

لايسام : أي لابمل ، والخير : المال والصحة والعزة والسلطان ، والشر : الفقر والمرض ونحوهما، واليأس: انقطاع الرجاء من حصول الحير، والقنوط: ( بالفتح ) من أنصف بالتَّنوط (بالشم) وهو ظهور أثر اليأس على الإنسان من المذأة والانكسار، والرحمة هنا: الصحة وسعة العيش، والضراء : المرض وضيق العيش ونحوهما ، هذا لي: أى هذا أستحقه لما لى من القضل والعمل ، والحسني : الكرامة ، والغليظ هنا : الكثير ، نأى بجانبه : أى تكبر واختال ، وعريض : أى كثير مستمر ؛ يقولون أطال في الكلام ، وأعرض في الدعاء : إذا أكثر .

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه حال الكافرين في الآخرة ، وذكر أنهم حينئذ يتبرءون من الشركاء بعد أن كانوا معترفين بهم في الدنيا - أردف ذلك بييان أن الإنسان متبدل الأحوال ، متغير الأطوار ، إن أحسّ بخير وقدرة انتفخت أوداجه وصّر خدبه ومشى الخيلاء، و إن أصابته محنة و بلاء تطامن واستكان و يئس من الفرج، وهذا دليل على شدة حرصه على الجمع ، وشدة جزعه من الفقد ، إلى ما فيه من طيش يتولد عنه إعجابه واستكباره حين النعمة ، وتطامنه حين زوالهـا ، وذلك ما يومئ

بشنه بالنسة عن المتم في حالى وجودها وققدها ، أما في حال وجودها فواضح ، وأما في حال قدها فارَّن التضرع جزءا إنما كان على القد الدالَّ على الشغل عن للشم بالنسة .

#### الإيضاح

(لايسام الإبسان من دماء الخبر) أى لايل الرئسان من دعائه ربه ومسألته إلياء أن يؤتيه منه وعانية وسعة فى الرزق ، فهو مها أوق من المثال فهو لايقتم ، وقد چا. فى الأكر م منهومان لايشيمان : طالب غر وطالب مال » وجاء أيضا « فر كان لاين آثم وادوان من ذهب تنى لها ثالثا » .

(و إن سه الشر فيتوس قوط ) أى وإن أصابه بؤس وضيق في المال أو ابتلى بمرض أنهك قواء واضمعل به جسمه \_ بئس من فضل الله ورحمته ، وظهر عليه سهى الذل والاتكسار والخدوع والمخضوع .

وخلاصة ذلك ... إن الآبسان متبدل الأحوال ، متغير الأطوار ، إن أحس عفير بطر وتنظم ، و إن شعر بيؤس ذل وخضع ، فهو شديد الحرص على الجع ، شديد الجزء على القند .

#### ثم ذكر حال هذا البئوس القنوط فقال :

(١) (والل أفقاد رجة منا من بعد ضراء مسته ليقوان هذا لى) أي وأثن كتما ما أسابه من متم في شعه أو تقدة وجيد في سيشته ، فوجياله العالمية بعد الشراء والشي بعد القدر إسابق منا حق قد رصل إلى " الأى أستوجيجا حصالي من ضروب النقائل وأحال البر والقرب من أفى الافتضل مته على " أو لاجم أن المعتمدة الفتائل فروست فإنما في يقعل أفى وإصابة ، ومو لا يستخيل على أف شيئة؟ (٣) (وما أطن الساحة فاتمة أي أي وما أطن الساحة حقوم ، قلا رجعة لا حساب ولا عقاب على شيء من الآثام التي يقترفها الإنسان في دنياه ، ويجترمها
 مدى حياته الدنيو بة .

وماً كتاج هذا إلا من شدة رغيته في الدنيا، وعظيم نفرته من الآخرة، فهو حين منظر إلى أحوال الدنيا يقول إنها لى وأنا جدير بها لما لى من فضل به استحققتها، وحين ينظر إلى أحوال الآخرة يقول وما أطن الساعة فأعة .

(٣) (واتن رجمت إلى ربي إن في عنده قدسنى) أى و إن الغالب على على ن لارجمة ولا بحث ولا نيامة ، وائن كان البحث سفا فإن في عنده الكرامة في الآخرة ، فإن حالها كمال الدنيا ، فا استحقته من النجم فيها سيكون في مثله.

في الآخرة .

و بعد أن حكى عنهم هـــذه الأقوال ذكر أنه سيظهر لهم أن الأمر بعكس ما يظنون ، و بشد ما يعتقدون فقال :

السكافرين الدين كدوا بما هما والدينجيم من عذاب طبيط ) أي طنعبين هؤلاء السكافرين برم برحبون إليا بنا علموا من المعامي و باجبر عبوا من الآثام بر وما دشوا به الفسيم من الطفاء ، تم التجارية مليم ، فيستين لهم أنهم جديرون بالإهافة والاحتذار لا السكارة والإحسان والدينجيم مذابا ظيفا لا لايكميم السكاك عده وهو عذاب عبر التي لدون فيها ولا يدين عنها حولاً .

و بعد أن حكى أقوال الذى أنم عليه بعد وقوعه فى الجهد الجهيد — حكى اله فقال : ( و إذا أنسنا على الإنسان أعرض ونأى بجانيه ) أى و إذا نحن أنسنا عليه

ار ويد. انصف هي افريسيان الحرض والى جنوبه اكى وإذا عن انصفا عليه فكشفنا عنه المرض ووهبنا له سحة وعافية ورزقناه سمة العيش – أعرض عما دعوناه إليه من طاعتنا ، واستكبر عن الانقياد لأمرنا .

ثم ذكر أنه حين الضراء يكون على عكس هذا فيتضرع وييتهل إلى ربه فقال: ( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) أي وإذا أصابته شدة من فقر ومرض ونحوهما أطال الدعاء والتضرع إلى الله ، العلم يكشف عنه نلك النُدُّة ، ويزيل عنه. برحته هانيك ألميَّة .

وُعُو الآية قوله : « وَإِذَا سَنَّ الْإِنْسَانَ الشَّرُّ دَعَانَا كِيْنِيدِ أَوْ فَاعِدًا أَوْ فَاهَمُّا فَكَا كَشَعْنَا عَنْهُ شُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمَ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ سَتُّهُ » الآية .

كُلُ أَوَّأَتُمُمُ إِنْ كَأَنَّ بِنِ غِيْدِ الْفِي مُ كَفَرَهُمْ بِهِ، مِنْ أَشَلُ بِمِنْ هُرْنِي نِيقَاقِ بَنِيدًا (٠٠) سَتُرِيمَمُ آ يَاتِياً فِي الآفاقِ وِفِي أَشُرِيمُ خَقُ يَمَيِّينَ مَهُمُ إِنَّهُ الحُمْلُ ، أَوَلَمْ بَكُنُو رِبَاكُ أَنَّهُ قَلَّ كُلُّ مُنْهُ صَهِيدٌ (٣٠) إِنَّا إِنْهُمْ فِي رِبِيْهِ مِنْ بِقَاءَ رَبِّهِمْ ، أَلَا إِنَّهُ بِكُلُّ تَنْءُ مُحِمَّدٌ (٥٠) .

### شرح المفردات

أرائم : أي أخبرونى ، أنسل : أي أكتر ضلالا وبُمدا عن الحق ، والشقاق الخلاف ، والآقاق : النواحى من مشارق الأرض وخاربها رئمالها وجنوبها واحدها الذي رئيستين وضم فسكرون ، وشيهد : أي مناهد على كل ما ينفيه فخفه لا يعرب عد مثل الدرة فى السوات ولا فى الأرض ، ومرية : أي مثل ، من المنا دربهم : أى من اللحث بعد المات ، عجدا : أى عالم بحبيع الأخباء لا مختفى علمه خانية فى الأرض ولا فى الساء .

# المعنى الجملي

بد أن أوعد على الشرك وهدد ، وحذر وأنذر، وذكر أن الشركيين يمكرون الشرك يوم النيامة و يتبرمون من الشركاء و يظهرون النال والخضوع لاستيلاء الخوف عليهم لما يرون من شديد الأهوال ، وأردف هذا بذكر طبيعة الإنسان وأنه متبدل أسورة

المكتفة والذلة — أعقب ذلك بلفت أنظار الطاعتين فى نبوة عمد صلى الله عليه وسلم إلى القامل والفكر في بين أيديهم من الدلال ليرعووا عام فيه من الذى والضلال، و يغروا بها انتظام الأدلة عليها، وعلى أن القرآن منزل من عند الله منقا، وليعلموا أن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور .

#### الإيضاح

( قل أواليم إن كان من عند الله وكترتم به من أشل من هوفي شقاق بهيدا ) أي قل أيها السول بلولاء المكافيين بالقرآن الذي جنهم به من عند ربك : أخبرون أيها القوم إن كان همذا الذي أثم به تكذيرن – من عند ربي ثم كفرتم

به ، أفلا يكونون مفارقين العتى بدين من الصواب ؟ وقد كانوا كا سموا الترآن أعرضوا عنه وبالنوا فى الفنرة منه ، حتى قالوا: قلو بنا فى أكنه نما تنحونا إليه وفى آذاتنا وقر ، فلفت أنظارهم إلى أنه يجب عليهم النظر والعالمل فيه ، فإن دل الدليل على حت قيلود ، وإن أرشــــد إلى فساده تركوه ،

رود. أما قبل قلك فالإسرار على الإجراض والإنكار بيدان عن الصواب وعما يمكر. العقل في أشكاكم راكتر عداك ومشافحة للعش واتباعكم للمهرى. وخلاصة قائل – قبل شمر من أنسد ذهابا عن قصد السبيل ، وأساف لنمير

ظريق الصواب، ممن هو في قرآق لأسم الله وخلاف له ، وبعد عنه ؟ و بعد أن ذكر أدلة التوحيد والنبوة أجاب عن شهبات الشركين وتمويهات

و بعد أن ذكر أدلة التوحيد والنبوة أجاب عن شبهات المشركين وتمويهات الضالين فقال :

( سفريهم آياتنا في الآقاق وفي أغسهم حتى ينبين لهم أنه الحق) أي سنرى هؤلاء الشركين وقائسا بالبلاد الحيطة بمكة و يمكه بما أجر بناء على بدئ نبينا وطل يدى خلفائه وأصابه من القنوح العالة على قوة الإسلام وأهله، ووهن الباطل وحز به حتى يعدوا حقيقة ما أوحينا به إليك وأنه الحق الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خانه ، وأن وعده صادق وأنه مظهر دينك على الأديان كلمها .

والخلاصة — سنيسر لهم من التفوع ما لم بيسر لأحد بمن قبلهم ، ونظوم على الجابرة والأكسرة ، ونجرى على أبديهم من الأمور الخارجة عن المعود، الخارقة المعادة فيستمين لهم أن هذا القرآن هو الحق، ومن تمَّ نصرَ سامليه ، وأظهرهم على أعدائهم في قبل من الزمان .

ثم و بخهم على إنكارهم تحقق هذه الإرادة وحصولها فقال :

(او لم يكف بربك انه على كل نبىء شهيد؟) أى كن بالله شبيدا على أضل عباده وأنوالهم، وهو يشهد بأن عمدا صافق فيا أخبر به عنه كا فال: ﴿ كَيْكُونِ اللهُ يُشْهِدُ بِالْمُؤْنِّ إِلَيْكَ أَنْزَلَمْ بِمِلْهِ ِ» الآية ، وقوله : ﴿ قُلُ أَنْ ثُنَّ مُنْ أَنْ كُنْهُ شَهَادًا ؟ قَلَ اللهُ ﴾

وقصارى ذلك – ألم تكتمه هذه الدلائل الكنيرة التي أوضحها سيحاته في هذه انسورة وفى كل سور القرآن ، وفيها البيان الكافى لإنبات وحدانية الله وتغزيه عن كل نقص ، و إثبات النبوة والبث .

و بعد أن أقام الأدلة ، وأوضح الحجج حتى لم يبق بعدها مقال لتعنت ولا جاحد – بين سبب عنادهم واستكبارهم فقال :

(ألا إنهم فى مرية من الناء ربهم) أى إنهم فى شك من البت والجزاء ، واستبداهم إحياء المؤقى بعد نترق أجزائهم ، ويندد أعضائهم ، ومن تم لايلخنون إلى النظر فها ينفهم عند لتائه كالفكر فى صدق نبوة محمد صلى ألله عليه وسلم وأن الفرآن حق لاشك فيه .

ثم دفع مرينهم وشكهم فى البعث و إعادة ما تفرق واختِلط مما يتوهم منه عدم إمكان تميزه فقال : ( ألا إنه بكل شيء محيط ) أي إنه تعالى عليم بجمل الأشياء وتفاصيلها ، مقتدر عليها لايفوته شيء منها ، فهو يعلم ما نفرق من أجزاء الأجسام، و يقدر على إعادتها إلى أمكنتها ، ثم بعثها وحسابها ، لتستوفي جزاءها على ما قدمت من عمل .

# محمل ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة

- (١) وصف الكتاب الكريم. (٢) إعراض للشركين عن تدبره .

  - (٣) جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين .

    - ( ٤ ) إقامة الأدلة على الوحدانية .
- ( ٥ ) إنذار المشركين بأنه سيحل بهم ما حل بالأم قبلهم .
  - (٢) شهادة الأعضاء عند الحشر على أربابها .
- ( Y ) ما يفعله قرناء السوء من التضليل والصد عن سبيل الله .
  - ( ٨ ) ما كان يفعله المشركون حين سماع القرآن .
  - ( ٩ ) طلب المشركين إهانة من أضاوهم انتقاما منهم . (١٠) ما يلقاه المؤمنون من الكرامة يوم العرض والحساب .
    - (١١) إعادة الأدلة على الوحدانية .
    - (١٢) القرآن هداية ورحمة .

    - (١٣) إحاطة علم الله وعظيم قدرته .
- (١٤) من طبع الإنسان التكبر عند الرخاء والتضرع وقت الشدة .
- (١٥) آيَاتَ اللَّه في الآفاق والأنفس الدالة على وحدانيته وقدرته .
- (١٦) شك المشركين في البعث والنشور ثم الرد علمهم .

#### ســــورة الشورى

هي مكية إلا الآيات ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٧٧ فمدنية . وعدة آيها ثلاث وخسون ، نزلت بعد فصلت .

ومناسبتها لما قبلها -- اشتهال كل منهما على ذكر الفرآن ، ودفع مطاعن الكمار فيه ، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك <sub>.</sub>

بِهُم ِ اللهِ الرُّهُمٰنِ الرَّحِيمِ

امّ (١) عَسَنَى (٧) كَذَلِكَ يُوسِى [لِنَكَ وَإِلَى اللّذِنَ مِنْ قَبِلِكَ اللّهِ اللّذِنِ مِنْ قَبِلِكَ وَإِلَى اللّذِنَ مِنْ قَبِلِكَ اللّهُ الذِنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ لِمُكَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ عَلِيهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ اللّهُ عَلِيهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ عَلِيهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ اللّهُ عَلِيهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ عَلِيهِ وَمَا أَنْتُ اللّهُ اللّهُ عَلِيهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### شرح المفردات

سر حلم مسين — تقدم أن قلنا إن الحروف النملة التي جامت في أوائل السور ورض نابية نحر ألا وإلى وكوفرا ، يؤتى بها لإنباط السابيق إليه من الأمور النظام المشدية طبها هذه السورة ، وينطق بأسمالها مكذا ( عامم ، عين . - ين . فاف . ) ينظون : أي ينتشقن ، يسمعون : أي ينتمون أشخا ما لالياني . والأولاء : الشركة موالأنداد ، حيطة : أي وقيد على احوالم والعالم ، يكركل : [ سورة

أى بموكول إليك أمورهم حتى تؤاخذهم بها ولا وكل إليك هدايتهم ، وإنما عليك البلاغ فحثُ. .

#### المعنى الجملي

بين سبحانه أن ما جاء في هذه السورة موافق لما في تضاعيف الكثب المزلة على سائر الرسل من الدعوة إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر والتزهيد في جم حطام الدنيا والترغيب فيا عند الله ، ثم ذكر أن ما في السموات والأرض فهو ملكه ونحت فبضته وله التصرف فيه إنجادا و إعداماً وتكويناً و إبطالاً ، وأن السموات والأرض على عظمهما تكاد تتشقق فرقا من هييته وجلاله سبحانه ، وأن لللائكة بنزهونه عما لايليق به من صفات النقص ، ويطلبون للنفرة لعباده للؤمنين ، ثم أردف هذا بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بالرقيب على عبدة-الأصنام والأونان يستطيع أن يردهم إلى سواء السبيل ، بل ليس عليه إلا البلاغ وعلينا حسابهم. ، فلا يبخع نفسه عليهم حسرات ، إن الله عليم بما يصنعون .

#### الإيضاح

(كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) أى بمثل ما في هذه السورة من الدعوة إلى التوحيد والنبوة والإعمان باليوم الآخر وتجميل النفس بفاضل الأخلاق وإبعادها عن رذائل الخلال والعمل على سعادة المرء والمجتمع بوحي إليك الله العزيز في ملكه ، التالب بقهره ، الحكيم بصنعه ، المصبب في قوله وفعله ، كما أوحى إلى الأنبياء بمثله من قبلك .

وسيأتى تفصيل هذا في سورة « سَبِّح المُّ رَبُّكَ الْاعْلَى » فقد ذكر في أولها التوحيد ، وفي وسطها النبوة وفي آخرها الماد . ثُم قال : ﴿ إِنَّ هَــٰذَا لَغِي الصُّحُفِ الْأُولَى. تُحِفُ إِلرَّ الحِمَ وَمُوسَى » أي إن القصود من إنزال جميع الكنب الإلهبة 10

ليس إلا هــذه الطالب الثلاثة العالية التى لائتم السعادة إلا بها ، ولا الفوز بالنعيم في الدارين إلا بسلوكها .

تم بين عظمته وكبرياه وحكمته فقال : (له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي العظم) أي إن ما في السموات

( له ما في السموات وما في الارض وهو الله ما في إعادا و إعداما ، وهوالمتعالى فوقه، والأرض تحت قبضته وفي ملكم وله التصرف فيه إعجادا وإعداما ، وهوالمتعالى فوقه، العظيم عن عائلته ، إيس كمثلة شيء وهو السبع البصير .

(تكاد السموات يتفطرن من فوقين ) أى تكاد السموات يتشققن من هيبة من هو فوقين بالألوهية والقهر ، والمظلمة والقدرة .

و بعد أن بين كال عظمته باستيلاه هيبته على الجسانيات ، انتقل إلى ذكر

الروحانيات فقال : ( والملائكة يسبحون محمد ربهم ) أى والملائكة ينزهون الله عن صفات.

النقس ويسمونه بسيات الجلال والكال ، شاكر بن له على ما أنهم به عليهم من طاعته ، وسخرهم المبادته .

وتحوالآية قوله: ﴿ لاَيَعْشُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْقُونَ مَا يُؤكِّرُونَ . يُسَبُّهُونَ

اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لاَيَصْتُرُونَ ﴾ . (ويستغفرون لن في الأرض) أي ويسألون ربهم المنفرة للنفوب من في الأرض

(ويستنفرون لمن فى الارض) أى ويسالون ربهم المنفرة لذنوب من فى الارض من أهل الايمان به ، و يلهموئهم سبل الخاير الموصلة إلى السعادة ، فشاهم مثل النضوء يعطى الحياة بحرارته ، و يعطى الهذى بنوره .

يىطى الحياة بجاوارى د وسلى العدى جوره . وعجر الآبه نوله : « الدِّينَ تحقيلُونَ الشَّرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ 'يُسَتِّحُونَ جِمَّلُهُ رَبُّحُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَقِدُونَ لِلْدِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَمِينَّ كُلُّ عَنْءً وَمُعْتَ وعِلمَّا أَغْفِرُ الدِّينَ تَابُوا وَالْمِئْوَا سِيلِكَ وَفِيغٍ عَلَمَاتِ الجِلْحِرِ» . ثم بين سبحانه أن من شأنه للتغرة والرحمة لعباده فقال : ( ألا إن الله هو النغور الرحم ) فا من نخلوق إلا له حظ من رحمته ، وهو

سبحانه ذو مففرة الناس على ظامهم ". وفي الآية إيماء إلى قبول استنفار الملائسكة ، وهو يز يد على ماطلبوه من المفرة،

وفي الا به إيماء إلى فهول استعمار الملابسة، وهو يريد على ماطلبوه من العمره. الرحمة بهم ، وتأخير عقوبة الكافرين والعماة نوع من الففرة والرحمة الملهم يرعوون عن غوايتهم ، ويشو بون إلى رشدهم ، ويفييون إلى ربهم .

ثم أبان وظيفة الرسل نقال : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أمى

(والبين اغلاوا من دوء الواء الف صيفا عليم وما انت عليهم ولا ات عليهم ولا انت الميهم ولا ) و والمسركون الفيزيا كان المسائل والمام ، الجازى لهم يهم القيامة على اكانوا ينشون الأعمالهم ، الحمي كان المعالم والزائم ، الجازى لهم يهم القيامة على الكانوا ينشون ولنست أنت أيها الرسول بالمقيمة عليهم ، إنما أنت لمين المراصلة به الإسهم ، إن عليك إلا البلاغ وطنيا المساب ، فلا تذهب نشبك عليهم حسرات فإنك نست بمنوك ما تريد من حدايتهم إلا إذا شاه ريك .

وَكَذَلِكَ أُوحِنَا إِلَيْكُ ثَرَاتًا هَرَيْكًا لِشَيْلًا لِشَفِرَا أَمْ الشَّرَى وَمَنْ عَوْلَمَا وَنُفِرَةِ يَوْمَ الْجُنْمِ لِارْتِبْ فِيهِ ، فَرِيقٌ فِي الجُنْقُةُ وَفَرِيقٌ فِي السَّيْمِ (\*) وَفَوْ عَالَمُ اللَّهُ تَجَلِّفُهُمْ أَنَّةً وَالْحِدَّةً وَلَكِينَ يُدْفِلُ مِنْ يَشَاءٍ فِي رَخْتِهِ وَفَوْ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّةً وَالْحِدِينَ يُدْفِلُ مِنْ يَشَاءٍ فِي رَخْتِهِمِ

وَالظَّا لِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٌّ وَلاَّ نَصِيرٍ (٨) . .

# شرح المفردات

الاينذار : التخويف ، وأم الفرى : مكة ، ويوم الجم يهم القيامة ؛ سمى بذلك لاجناع الخلائق فيه كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمُسُكُمْ لِيَوْمُ الْجُلَفِيرِ ﴾ والغريق : الجاعة ، والسعير : النار للسعرة للوقدة .

# المعنى الجملي

بعد أن أيان فيا سلف أنه هو الرقيب على عباده الحمدي لأهماهم وأنه عليه المبدئة بني رقيب ، ويس عليه الااليزيخ حرّ هناأه آثار كذاته المبية العرب المبينة من أن أمل كان ويقار أمريا إلاً ويشاف أروبيكنّ أمّم ، ويندّوم بأن يوم القيامة آت لاخلك فيه وأن العالى إذ يؤتني من المبال إلى المبال أن العالى إذ يؤتني نصل العارة الاشتخار في المبال أن مجموعة المبال أن مجموعة المبال أن يحرن الأوان بالتكليف تضاوا في المبال أن يحرن الأوان بالتكليف لمن أن يكون للألف العالى في أنا أحدث أن يكون كذلك العالى في أنا أحدث أن وأن علمته المبال في الأرض فسادا ، وأمان المبال في الأرض فسادا ، وأن المبال المبال والأن المبال المبال والأن المبال المبال والأن المبال المبال والأرض فسادا ، وأن المبال المبال والأن المبال المبال المبال المبال والمبال المبال المبال المبال المبال المبال المبال المبال والمبال المبال المبال

#### الإيضاح

( وكذلك أوحيدا إليك قرآنا مر بيا لتنذر أمّ الغزى ومن حولها ) أى ومثل ذلك الإيماء الهذيم الزامج ، أوحيدا إليك قرآنا عربيا بلسان قومك ، لاخفاء فيه عنيك ولا عليهم ، ليفهموا ما فيه من حبوج الله وذكره ولتنذر به أهل مكة وماحولها من الهلاد ، كمّا أرسلنا كل رسول بلسان قومه .

لل بهباره ، بارست من رحون بسن مود . وقصارى ذلك — إناكا أوحينا إليك أنك لست بالحفيظ عليهم ولا بالوكيل ، أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أهل مكة وما حولها .

ُ وخَسَّى هُولاً، بِاللَّـَكِ ، لأَنْجِمْ أَوْلُ مِنْ انْذُولاً ، ولاَنْجِمْ أَوْبِ النَّاسِ اللهِ ، فلا دايل فيها هل أنه أرسل إليهم خاصة ،كيف وقد جا، في آبة أخرى، وتِنَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةٌ لِلنَّاسِ » . وهذا الإنذار يع شئون الدنيا وشئون الآخرة ، ثم خص من بينها أمور الآخرة بيانا لمظم أهوالها وشديد نكالها فقال :

[سورة

( وتنذر يوم الجمر لاريب فيه ) أي ولتنذر الخلائق كافةٌ عقابُ الله يوم جمهم للعرض والحساب ، وهو يوم لاشك فيه ، لتظاهر الأدلة على تحقفه عقلا ونقلا ، فالحكمة قاضية بجزاء المحسن على إحسانه ، ومعاقبة السيء على إساءته ، ولمسا فيه من نصوص فاطمة على وجوده لاتحتمل تأويلا ولا تفسيرا .

تم ذكر عاقبة العرض والحساب فقال :

( فريق في الجنة وفريق في السعير ) أي إنهم بعد جمعهم وعرضهم للحساب يفرقون ، ففريق منهم يدخل الجنة لإيمانه بالله ورسوله و بما أحسن من عمل في دنياه استحق به الكوامة عند ربه ، والنميم المقيم في جنته ، وفريق منهم في نار الله الموقدة للسعورة على أهلها، وهم الذين كفروا بألله وخالفوا ما جاءهم به رسوله، فدسوا أنفسهم

بما أساءوا إليها من شرور وآثام ، و بما عبدوه من أونان وأصنام . ونحو الآية قوله : « إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ۚ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ، ذَلِكَ يَوْمُ تَجِمُوعَ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ بَوَمْ سَمْهُودٌ . وَمَا نُوَاخَّرُهُ إِلاَّ لِأَجَل مَعْدُودِ . يَوْمَ

يَأْتِ لِأَتَّكَلُّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْ بِعِ ، فَينْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ » . تم سلَّى رسوله عما كان يناله من النم والهم بتولى قومه عنه وعدم استجابة

دعوته ، وأعلمه أن أمور عباده بيده ، وأنه الهادي إلى الحق من يشاء ، والمضل من أراد فقال :

( ولو شاء الله لجملهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون مالهم من ولي ولانصير ) أي ولو شاء الله لجعل الجيع مؤمنين كما تريد وتحرص عليه ، ولكن حكمته اقتضت أن يكون بعضهم مؤمنين كما تحب ، وبعضهم كغارا وهم الذين اتخذوا من دون الله أولياء ؛ لأنه سبحانه شاء أن يكون الإيمان مبنيا على التكليف والاختيار ، يدخل فيه الرء بمحض الرضا والتأمل فى الأدلة الموصلة إلى الهدى ، وبذلك يتم النموز والسعادة فى الدارين ، وينفر منه من دنّس نفسه بإدران الشرك وركب رأسه وأطاع هواه فكان من الخابسرين .

ولد شده لجبل الایمان بالنسر والایما، دکتان الناس جیما آمة واصدة ، واسکن له الحجة البائنة واللّذ الأعلى لم بعث المثان ، فلا ناس على عدم إیمان قومانه، ولا نذهب نصلت عليم حسرات كا قال : و فَنَشَائُنَ كَا يَحْتِي "تَشَلَّكُ فَلَكُمْ مِيّ " إِنْ أَمْ يَارِيْهُواْ بِهِذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا ﴾ وقد جاد هذا المنبى في فير آية سفف كثير منها كثرة : و تَوَقّ مِنْ أَنْ أَنْ يُجْتَمَعُمْ قَلَّى الْحَدَّى ، وقوله : و وَقُو يَشْلُكُ كَا يَشْرَعُهُمْ النّ

### شرح المفردات

الولى : الناصر والمعين ، أنيب : أى أرجع ، فاطر السموات والأرض : أى مبدعهما لا على مثال سابق ، من أنفسكم : أى من جنسكم ، يذرؤكم : أى يكتركم بقال دَرْأَ الله الخلق : بُهُم وَكَثَرُهم ، مقاليد : واحدها مقلاد أو مقليد أو إقليد ، وهو المقتاح ، يبسط : أى يوسم ، يقدر : أى يقتّر ويضيق .

أسورة

#### ع ، بعدر . الى بعدويد. المعنى الجملي

بدأن ذكر أنهم انخذوا من دون الله ألواله وأن الله وكيل عليهم واست أيها الرسول بالحفيظ عليهم — طلب إليه هنا أن يدع الاهنام بأمرهم ويقلم الطفق في إينتهم ، مينا أنهم الخدوا من دون الله أولياء وموصوحيتاته الولى عنا القادر على كل تميء، قد مدفوا عنه إلى مالا لسبة بينه وينهم بحال .

# الإيضاح

(أم أتخذوا من دونه أدياء فالله هو الدل وهو يجي للوق وهو هل كل شيء قدر) أي إن هؤلاء الشركين من تومك انخذوا أدياء بندمردنهم من دون الله وقد ضارا خلالا بهيداء مؤلاد الإنكلترون لأنسهم عنا ولا سراء فإن اراداو اوئيا جمن يدخم بنهم المللت، ويجلب لمم الخيرات، فالله هو القادر على ذلك، وهو الحمي الرق ويمشرهم بمم القيامة ، خدر بمثلة أن يتخذو ليا، لامن لايستطيع منح الشر عن نشد ولا بحب الخيرالا

ونحو الآبة قوله : ﴿ إِنَّ النَّذِينَ تَدْهُونَ مِرِتٍ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخَلَّمُوا ذُيَّابًا وَلَوِ الجَمْتَوَا لَهُ ، وَإِنْ يَشَائِهُمُ اللَّهَابُ شَيْعًا لَآيَسَتَمْتُورُهُ مِينَهُ » .

و بعد أن منع رسوله أن يحمل الـكفار على الإيمان قسرا — منع المؤمنين أن يتنازعوا معهم في شأن من شؤون الدين نقال :

( وما اختلتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) أى وما اختلف فيه العباد من أمر الدين فحكمه ومجمه إلى الله بحكم فيه يوم القبامة بحكمه ويفصل بين المختصمين، وحينفذ ينظم الحق من للبطل و يتمبرا أهل الجنة وأهل التنار . وقد بكون الدى — إن حكه مردود إلى كتاب الله ، فقد الندل على الحكم بين صاده فها فيه يختفون ، فالآية عامة فى كل اختلاف يتعلق بأمر الدين وأنه مردو إلى كتاب الله .

ونحو الآبة قوله : « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ » .

وقد حكم سبعنانه بأن الدين هوالأبسالام وأن القرآن منق وأن المؤسنين في الجنة والكنافرين في النار ، ولكن لما كان الكفار لايذعنون بأن ذلك حق إلا في الدار الأخرة وعدم بذلك يوم القيامة .

تم أمره أن يقول لهم :

تم اصره آن يعون هم : ( ذلسكم الله ربى عليه توكلت و إليه أنيب) أى ذلسكم الموصوف بهذه الصفات

راسم سر ربي سي واسد روي سيم) مي دسم مرحوس به. من الإحباء (الإمانة والمسلكم بين المختلفين هو ربي وحده ، لا آلهنكم التي تدعون من دونه ، عليه توكلت في دفع كيد الأعداء وفي جميع شئوني ، وإليه أرجع في كل الهمات ، وإليه أثرب من الدنوب .

وفي هــذا تعريض لهم بأن ما هم عليه من اتخاذ غيرائه وليًا لاتجديهم نفا ، ولا ينفع عنهم شرا ، فالأجدربهم أن يتلموا عنه ، إذ من شأن الماقل ألا ينمل إلا ما ينده في دن أو دنيا .

نم بين الأسباب التي حلته على أن يلتجيّ إليه وجملته الحقيق بذلك قدال : ( فاطر السعوات والأرض ) أى إنه الجدير بأن يستد عليه ويستمان به ، لأمه خالق العوالم جميعا علوبها على عظمتها التي ترونها ، لا آلهنكم لتي لاتستطيم

( جعل لسكم من أغسكم أزواجا ومن الأنهام أزواجا يذرؤكم فيه ) أى ومن حكمته لبقاء العمران في هذه الحياة إلى الأجل الذي حدد في علمه – أن خلق لسكم من جنسكم زوجات للتوالدوا ويكمر النسل ويستمر بقاء هذا الثيوع، وجعل الأنسام من هذا، ويأنا نتظم شعرن الحياة المذا الخيفة لتنى جعاء أفى أو الأرض، وتقضى مآربه الدينوية من ما كول ومشروب ، وتستمر تنفيته على أثم النظم وأكل الرجوء : يشتكر ربه على ما أول ، ويعبده على ما أنم ، فيفوز بالسادة فى الحياة الأخرة كا فاريال الديان

وقوله «فيه» أى فى هذا التدبير وهو النزوج» ، فهو سبحانه جمل الناس والأنعام أزواجا ليكون بين ذكورهم و إناتهم النوالد والثناسل ، فيكون هذا التدبير كالمنج والمدن لهذا التكثير فى النسل .

وبعد أن ذكر بعض صنعه الدال على عظيته أرشـــد إلى بعض صفاته العظيمة فقال :

- (١) ( إيس كتلة شيء ) أي ليس كانق الأرواج شيء براوجه لأنه الترد الصد ، وقد بكون المدني ليس مثلة شيء في شئونه التي يدبرها بتقتضى قدرته الشاملة وعلمه الواسع ، وحكمته الكاملة ، ومن ثم جمل هــذا التدبير الحسكم لإطاطة علمه يكل شي .
  - (٣) ( وهو السبيع البصير) أى وهو السبيع لما ينطق به خلقه من قول ،
     البصير بأعمالهم لايخفي عليه شيء بما كسبت أيديهم من خير أو شر .
- (٣) (له مقاليد السوات والأرض) أى له تعالى مفاتيح خزان السوات والأرض ، فييده مقاليد المجبر والشرء فل يفتح من رحمة فلاعملك لها ، وما يمسك منها فلا مرسل له من بعده، وقد بين هذا بقوله :

( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يوسم رزقه وفضله على من يشاء من خقه و يقتر على من يريد، على حسب السان والنواميس التى وضعها بين عباده فى هذه الحماة . ثم ذكر سبب هذا البسط والتقتير فقال :

( إنه بكل شيء عليم ) أي إنه تعالى عليم بكل ما يفعله من توسعة على من يوسع

و متير على من يتمقر ، و من الذي يصلحه البسط فى الرزق ، ومن الذي ينسله ، و ص والذي يصلحه التنتير ومن الذي ينسله ، لايخق عليه شيء من ذلك ، فيفعل كل ذلك على متنضى حكته الكاملية ، وقدرته الواسعة ، وعلمه المحيط .

يَرَعَ لَـكُمْ مِنَ الدَّنِ مَا وَمَى بِهِ لُومًا وَالْذِي أَوْتَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَمِنَا اللَّهِ الْوَتَ وَمَا وَشَنِنَا بِهِ إِنِّ المِمْ وَمُوسَى وَمِنِي أَنْ أَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ يَرَى قَلَ اللَّهِ مِنْ مَلِيبِ (١٠) وَمَا تَعْرَقُوا الأَوْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْفِقِيلُولُ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْفِقِيلُولُولُولُولِيَّالِي اللْمِنْ الللْمِنْفِيلِيَّةِ اللْمِنْفِيلِيَّةِ اللْمُنْفِيلُولِي اللَّهِ اللْمُنْفِيلُولُولُولُولِيَّالِي اللْمُنْفِيلُولِيِنِيلِيْمِنْ الللْمُنْفِيلُولُولُولُولِيَّةِ اللْمُنْفِيلُمِنِيْفِيلُولِ

وُوهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ رَبِّهِ وَهِ أَبِي سَلَّى عَنِي اللهِ اللهِ عَلَيْ عَنِهُ مُرِيبٍ (١٤). اللهِ مِنْ أَنْدِهِمْ أَنِي شَكَّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١٤).

# شرح المفودات

رين الآميوا الدين : أى حافظوا عليه ولا تحقّرا بشيء من مقوماته ؛ والأواد الدين دين الاسلام ومو توسيد الله وطالت والإيمان رسمه واليوم الاخروسار بالكورية الديد فوما ، ولا تتفرقوا فيه : أى الاطتقارا فيه فتأتو ابيمه من وتتركز إيسما ، كان أى عظم وفتق طيعهم ، يحتبى : أى يعملكي ، ياسبد : أى يرجع ، والحفى : الطلو ويجاوزة الملذ أن كل تنوى ، التنمى بينهم : إى باستصال للبطلان مين تفرقوا .

#### المعنى الجمل

بعد أن عظم وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأبان مائه من كبير الحظ حين نسبه إليه تنالى وأنه صادر من عزيز حكم لايوحى إلا بمنا فيه مصلحة البشر ومنعتهم في دينهم وديام — ذكر هما تقصيل هذا الوسى وأرشد إلى أنه هو الدين تقلى بأن المشركين بينتي «لهم دومتهم إلى التوسيد ولا الأنماد والأوزان ، وأرافة الأنماد والأوزان ، وأرافة الأنماد والأوزان ، وأرافة المن يعلن ما خالفرا الحاق إلا بيد إيلافه الله يهدى من يتأم من حياده لمدى دينه ، وأيهم ما خالفرا الحاق إلا بيد إيلافه الإسهرة عليه ، وأنه ما حلمه على فقك إلا البنى والمدوان والحسد ، وأنه المارة بق الدينا ، وأنه ما تقلم على في الإنه حسابهم إلى يهم المدد لبسل غم من أمرهم وإنهائيم ، وإنها مم تقدون الأنهم وأصلافهم بلا دليل بيرها للدي من أمرهم وأنهائهم ، وإذا مم تقدون الأنهم وأصلافهم بلا دليل لإ برهان ، وهم في سيتون المرة من أمرهم وإنهائيم ، وقلك ربيب، وشائلة بهد ،

#### الإيضاح

(شرع الكح من الدين ما وسى به نوما والذى أوسينا إليك وما ومبينا به إرائع وموسى وبيسى) أى شرع لسكح من الدين ما شرع لديح وتن بعده من أراب الشرائع وأفي الدين من الرسل وأمرم به أمرا مؤكدا ؛ وتفعيس مؤلادالأبياء البحر كوفر تمانهم ومطلح منتونهم ، ولامنالة افؤي اسكنارالي انباهه ، لالان كلة أكثرهم على بوترتم ، واحتصاص اليهوو يمون عليه السلام والعداوى بديس عليه السلام حر إلا لمكان في مأمور ونا أمروا به من إليامة دين الإسلام ومو التوسط وما لا يختف باعتدادت الأم وبدئيل الأعصار من أصول الشرائع والأحكام كالإمان بالمة والدور الآخر وملاكمته واكتساب كلام الأخلاق واطفال الشاف .

وفى الآية إنياء إلى أن ما شرعه لمم نهو صادر عن كامل العام والحسكة ، وأنه وين قديم أجمع عليه الرسل ، وما أوحاء إليه هو إما ما ذكر فى صدر السورة ، وفى قوله : ( وكذلك أوسينا ) الآية . الشورى ]

و إما ما بعمهما وغيرهما بما وقع في سائر المواضع التي من جملتها قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ انْبَحْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفاً » وقوله : « إِنَّنَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىٰٓ أَنَّمَا إِلَمُ كُمُّ إِلَهُ ۖ وَاحِدُ ۗ ٥ .

ثم فصل ما شرعه بقوله :

أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه ) أى اجعلوا هذا الدين وهو دين التوحيد والإخلاص لله فأمَّا دائمًا مستمرًا ، واحفظوه من أن يقع فيه زيغ أو اضطراب ، ولا تتفرقوا فيه بأن تأثوا بيعض وتتركوا بعضا ، أو بأن يأنى بعض منكم بهذه الأصول التي شرعت لكم ويتركها بعض آخر .

والنحى إنما هو عن التغرق فى أصول الشرائع ، أما التفاصيل فلم يتحد فيها الأنبياء كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « لِـكُلُرِّ جَمَلْنَا مِنْكُمْ يْشرْعَةَ وَمِنْهَاجًا » . والخلاصة - إننا شرعنا لكم ما شرعنا للأنبياء قبلكي، دينا واحدا في الأصول وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج ، والتقرب بصالح الأعمال والصدق والوفاء بالمهد وأداء الأمانة وصلة الرحم ، وحرَّمنا عليكم الزنا و إيذاء الخلق والاعتداء

على الحيوان — فكل هذا قد اتحد فيه الرسل و إن اختلفوا في تفاصيله .

(كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) أى شق على المشركين دعوتهم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام والأوثان ونقريعهم على ذلك لأمهم توارثوا ذلك كابرا عن كامر ونقلوء عن الآباء والأجداد كما حكى سبحانه عنهم بقوله : ٥ إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقَتَّدُونَ » .

و بعد أن أرشد المؤمنين إلى التمسك بالدين ــ ذكر أنه إنما هدام إلى ذلك

لأنه اصطفاهم من بين خلقه فقال : ( الله بجتبي إليه من يشاء و يهدى إليه من ينيب ) أى الله يصطفي من يشاء

من عباده ويقربهم إليه تقريب الكرامة ، ويوفّق للممل بطاعته واتباع ما بعث به

الجزء الحامس والعشرون [ سورة

نبيه عليه من الحق — من راجع التوبة من معاصيه ، وهــذا كما روى فى الخبر « من نقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا ، ومن أتانى عشى أنيته هرواة » أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بهدابتي و إرشادي بأن أشرح لهصدره، وأسهل له أمره.

ثم أجاب عن سؤال قد بخطر بالبال ، لماذا صار الناس متفرقين في الدين مع

أنهم أمروا بالأخذ به وعدم التغرق فيه فقال : ( وما نفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم ) أى وما تفرقت الأمم إلا من بُعد ما علموا أن الفرقة ضلالة ، وقد فعلوا ذلك بنيا وطلبا للرياسة وللحميُّة حميةً

الجاهلية التي جملت كل طائفة تذهب مذهبا وتدعو إليه وتقبح مأسواه طلبا للأحدوثة بين الناس والسيطرة عليهم .

والخلاصة - إن الأم قديمها وحديثها أمروا بانفاق الكلمة و إفامة الدين و بلُّنهم

أنبياؤهم ذلك ، وما اختلقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بذلك بغيا وحسدا ، وعنادا وحبا للرياسة ، فدعت كل طائفة إلى مذهب وأنكرتُ ما عداه .

تم ذكر أن هؤلاء كانوا يستحقون المذاب المعجل على سوء أفعالهم ، والكن حكمته تعالى انتضت تأخيره ليوم معلوم فقال : ( ولولا كلة سبقت من ربك لقفي بينهم ) أي ولولا الكلمة السابقة من ربك

بإنظار حسابهم وتأخيره إلى يوم الماد لمجل لهم المقوبة في الدنيا سريعا بما دسوا به أنفسهم من كبير الآثام وقبيح للعاصي . تم ذكر أن تغرقهم في الدين باق في أعقابهم مضاةا إليه الشك في كتابهم مع

انتسابهم إليه فقال: ( و إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مر يب ) أى و إن أهل

الكتاب الذين كأنوا في عهده صلى الله عليه وسلم وور"وا التوراة والإنجيل عن السابقين – لهم في شك من كتابهم إذ لم يؤمنوا به حق الإيمان ، فهم مقادون أسلافهم بلا حجة ولا برهان ، وهم فى حيرة من أمرهم ، وشك أقضّ مضاجعهم ، وأوقعهم فى اضطراب وقلق .

وقصاری ذاک — إنهم تغرقوا بند العلم الذی حصل من النبی المبعوث البهم المصدّق الکتابهم الکهم شکوا فی کتابکم فلم یؤمنوا به ولم یسلوا بما فیه من أمر وزیر . أمر وزیر .

فَلِدَافِكَ فَانَعُ وَاسْتَمْعُ كَا أَبْرِتَ وَلاَ تَلْبِعُ أَمْوَاهُمْ وَقُلْ آلَسَتُ فِا أَزْلَ اللهُ بِنَ كِبَابِ وَأَمِنْكُمْ ، لَأَعْبَهُ يَنِنَا وَيَشْكُمُ ، اللهُ يَغْمَعُ يَنِّبَا فَا أَمْالُنَا وَلَنِّكُمْ أَامَالُكُمْ ، لَاعْبَهُ فَيْنَا وَيَشْكُمُ ، اللهُ يَغْمَعُ يَنِّبَا والِنَّهُ النَّسِيُّ (و) ) .

#### شرح المفردات

ادع : أى إلى الأتلاف والانتق ، واستتم : أى التب على الدماء كما أوسى إليك، آمست بما أنرل الله من كتاب : أى صدقت بجميع السكتب للنزلة ، لاحبية : أى لا احتجاج ولا خصومة .

#### المعنى الجملي

ند بهدأن أرم في سلف بالوحدة في الدين وعدم التفرق فيه ، وذكر أشهم نشرقوا فيه من بعد ما ماجم العر بها وحداد وطناه ارائكارا – آمر رسوله صل الله فيه ومع بالدعوق إلى الاختاق على الله المطيفية والتبات عليا والدعوق اليام كالمرد أنه والانتها أمواجم الباطقة ، تم أمر بالإناف بمنها السكس المبارق وبانداز بين التان تبدوى ينهم و بين شد ، فلا يأمر بما الإنساء أو يخالم فيا نهاهم عنه ؛ تم أردف ذلك ببيان أن إلههم جميعا واحد، وأن كل امرئ مسئول عن عمله ، وأن الله يجمع الناس يوم القيامة و يجازيهم بأعمالهم .

وقد اشتملت هذه الآيةالكر بمقطى عشرة أواص ونواه ، كل منها مستقل بذانه ودالٌ على حكم برأسه ، ولا نظير لهـا في ذلك سوى آية الـكرمبي فعي عشرة فصول أيضا

## الإيضاح

( فلذلك فادع ) أى فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسبيه من تشعب الكفر ف الأم السالغة شُعَبا — ادع إلى الانفاق والاثتلاف على لللة الحنيفية ملة إبراهم .

( واستقركا أمرت ) أى واثبت أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم . ( ولا تُنْبِع أهواءهم ) أى ولا تتبع أيها الرسول أهواء الذين شكوا في الحق

اللهى شرعه الله كم عن الذين أورثوا الكتاب من قبلكم فتشكوا فيه كاشكوا . (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) أى وقل صدّفت بجميع الكتب المنزلة

على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وصف إبراهيم ، لا أكذَّب بشيء

وفي هذا تعريض بأهل الكتاب ، إذ صدقوا ببعض وكفروا ببعض ، وتأليف لغلوبهم إذ آمن بما آمنوا به .

( وأمرت لأعدل بينكم ) أى وأمرنى الله بما أمرنى به لأعدل بينكم في أحكام الله إذا ترافتم إلىّ ولا أحيف عليكم بزيادة على ما شرعه أو نقصان منه ، ولأبلغ ما أمرنى بتبليغه إليكم كما هو .

(الله ربنا وربكم) أى الله هو المبود بحق لا إله غيره ، فنحن نقرٌ بذلك احتيارا، وأنتم و إن لم تفعلوه فله يسجد من في السموات والأرض طوعا وجبرا (اذا أعمالنا ولح أعمالك) أى لذا أعمالنا لايتخطانا جزاؤها نواباكان أو عقابا، ولكم أعمالك لانتضع بمستانكم ولا نضرنا سيئاتكم .

ونحو الآية قوله : ﴿ وَإِنْ كَنْتُهُكِ فَقُلُ لِي خَلِي وَلَسَكُمْ مَلَسُكُمْ أَثُمُ : بَرِيْهِنَ مِنْ أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيءٌ مِنْ تَعْتَمُونَ ﴾ .

( لاحجة بيننا وبينكم ) أى لاخصومة بيننا ولا احتجاج ، فإن الحق قد وضح وليس الدجاجة مجال ، فما الحالف إلا معاند أو مكام وسيأتى الوقت الذى يستبين فيه الحق و بتضح سيل الرشاد و إلى ذلك أشار بقوله :

( الله تجمع بيتنا ) أى الله تجمع بيتنا "وم القيامة ، فيقفى بيتنا بالحق فما اختلفنا ف.ه .

اعتقنا فيه . ونحو الآية قوله : «قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَدَا رَبُّنَا ثُمَّ يَنْفَعُ بَيْنَدَا بِاللَّمُّ وَهُوَّ الفَّنَاءُ الْعَدَامُ » .

ست المبيع . ( واليه المدير ) أى وإليه الرجع والماد بعد عاتنا برم الحساب ، فيجازى كل ض به كديت ، كَن بَمْمَال مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا بَرَّهُ . وَمَنْ بَيْمَالُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تَ تَا سِحْدٍ .

وهذه الأوامر والنواهى و إن وجهت فى الظاهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعى له ولأمنه كما هى القاعدة : أشرُّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمنته إلا إذا ورد دليل على التخصيص .

وَالَّذِنَ كَعَلَمُونَ فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا الشَّعِيبَ لَهُ مُحَجَّمُهُمْ فَاحِمَّهُ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَفَابُ شَدِينَا (١٠) اللهُ اللّٰهِى الزَّلَّةُ الكِمَابِ بِالْحَقِّ وَالْمِؤَانَ وَعَا يُعْرِيكُ كُمِّ السَّاعَةُ قَرِيبُ (١٧)

ما عند صاحبه

يَسَتَحِلُ بِهَا اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا ، وَاللَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَشْلَمُونَ أَنْهَا الْحَنْيُ ، أَلَا إِنْ اللَّذِينَ كِمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَنِي صَلَالِ بَعِيدٍ (١٨).

#### شرح المفردات

عاجون في الله : أي يخاجون في دينه ، استجب له : أي استجب الداني الدين ووفرافي له فرضو جب ، دامشة : أي انتقا باطلة ، والزار المدن يون التاس باه ريات : بلك : الساعة : الليامة ، مثنقون : «النبون نبا حذون من جهانها الحاق : أي الأر الحقق الكائن الاطالة : بالون : أي بجافزان ؛ وأساسه ترتزت النافة : أي مسحت ضرعا العالمي إذ كل من الشاولان بتشرح

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيا سلف أن لاعاجة بين الشركين والؤمنين لوضوع الحبية ، بين هذا أن الذين يخاصحون في دين الله من بعد ما استجاب الناس له ودخوا فيه أفراجا ، حبتهم في الصرف عنه زائقة لاينبئي النظر إليها وعليهم غضب من ربهم لمكابرتهم قمت بعد ظهوره ، ولهم عذاب شديد برم القيامة .

روى أن البود فالرا الفردين : إنكم تطولن إن الأخذ بالثنق عليه أولى من الأخذ لمنظف فيه ، ويونتو موسى وترائه مسلة ويندا وينكم ، ونوغ محد لبسته كذلك ، ويزة فالأخذ البهورة إلى، فدحمت سيعانه حداء المجمعة بأن الإيمان توسى إنه اوجه الخاور للمجزئة على يذيه واقع على صدة ، وقد نظوت المجزئة على يشتم كد والبارد فقد ناهدوها فوجه الإنتراق بيرى .

على بذى حمد واليهود قد شاهدوها فوجب الاعتراف بنبوته . ثم أردف ذلك بتخو يقهم بيوم القيامة حتى يستمدوا له و يتركوا المهاراة بالباطل، ثم ذكر أن المشركين يستعجلون به استهزاء و إنكارا لوجوده ، والمؤمنون خائفون منه الهفهم بالجزاء حينئذ ، ثم أعقب ذلك بذكر أن الماراة في الساعة ضلال تَبِئُنُّ لتغلام الأدلة على حصولها لامحالة .

# الإيضاح

و (الذين يماميون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحمة عند ربهم. وعلى هنف وقم على شديد أي والترب يجافران اللونتين المسجيين أنه ورسولم ليصدوم ما مسلكوه من طريق المدت— حجتهم زائمة لاتشل عد ربهم، وعليهم فضب مه ، لائيم ما روا فى الحق بعد عائين ، وقم مقال شديد يوم الليامة ، لزكهم الحلق بعد أن وضع عجت عنادا واستكرارا .

وقد سمى أباطيلهم التي لاينبنى التعويل عليها -- أدلة مجاراة لهم على زعمهم حتى بعاودوا النظر فيها لعلهم يرعوون عن غيهم ويثو بين إلى رشدهم .

(الله الذى أنزل الكتاب بالحق وللبزان) أنى الله أنزل كنبه على أبيائه حاوية للمنى الذى لاشهة فيه ، بعيدة من الباطل الذى لاخير فيه ، وأنزل المدل ليقضى. بين الناس بالإنساف ، ويحكر بينهم يحكمه الذى أمر به فى كنابه .

ونحو الآية قوله: « لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْتَبِئَالَتِ وَأَنْزَلْنَا مَتَهُمُ الْسَكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالشِيْطَةِ » .

تم رغب سبحانه في الآخرة وزهد في الدنيا فقال :

(وما يدرك لعل الساعة قريب ؟)أى وأى مؤه، يعدك لما الساعة التى تتره فيها القيامة تكون قد أزفت ؟ فعليك أن تقع الكتاب وتواقب على العدل بين اللس ، وإعمل بما أمرت به قبل أن يفجأك اليوم الذى توزن فيه الأعمال ووفى كل علل جزاء عمله .

والمراد بذلك حث المؤمنين على اتباع نهج الشرع وترك مخالفته .

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا متى الساعة ؟ استهزاء منهم بها ، وتكذيبا لمجيئها ، فأنزل الله الآية ، ويدل على ذاه ، ذله :

الجزء الحامس والعشرون

ذلك قوله : ( يستعجل بها الذبن لايؤمنون بها ) استعجال استهزاء و إنكار ، وكانوا يقولون

ار بستعجل بها نصر، دیرومتوں بها ) استعجل استهزاء و الحقار ، وهاوا پیونون متی هی ۶ لیتها قامت حتی بظهر النا ، آنتین علی الحق فنفوز بالنجاة ، أم عمد وأصحابه فنکون من الخاسر بن ؟ .

و بعد أن بين حال المشركين فى شأنها ذكر حال المؤمنين فى أمرها فقال : ( والذين آمنوا شنافنون منها و يعلمون أنها الحق) أى والذين آمنوا خائفون منها وجلان من مجيئها ، لأنهم لايدرون ما الله فاعل بهم ، وهم موقفون أنهم

منها وعبرات من حجيبًها ، لانهم لانجدون ما الله فاعل جهم ، وهم موقدون انهم محسبون وعبرا بون على أعالهم إن خبرا نغير و إن شرا فشر ، كما أنهم يعلمون هم اليتمين أن عبيبًها حق لاريب فيه ، فهم يستعدون له ويسلون من أجله . . نحمه الكرنذ قد د. د. الأن مراكب من المؤتر ما يتكه الأمواء من أواد . . .

ونحو الآية قوله: « والدّينّ بُولئونَ تَنا آلَوْا وَتُقَدِّبُهُمْ وَجِلَةٌ أَلَّهُمْ إِلَى رَبَّجِمْ رَاجِمُونَ » . روى دأن رجلاسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوت جهورى وهوفيبيش

أسفاره فقال با محمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته ( هاؤم ) قفل له متى الساهة ؟ نقال له : إنها كالمنة فما أهددت لها؟ قفال حب الله ورسوله ، فقال صلى الله عليه وطم : أن مع من أحبيت » .

تم بين ضلال المارين فيها قال : ( أكل ان الآمن على نه المارية المارية المارية المارية الانتقاد المارية

( ألا إن الذين بمارون فى الساعة لمي ضلال بعيد ) أى ألا إن الذين بمادلون فى وجودها ، ويدفعون وقوعها ، لمنى جور عن طريق الهدى ، و وزيغ عن سبيل الرشاد وبعد من الصواب ، لأن الذى خلق السموات والأرض فادر على إحياء الموقى كا فال : « وَهُوْ ٱلذِّي بَهُنَا أَغَلْتُ مُمْ يُسِيدُهُ وَهُوْ أَهُوَنُ عَلَيْهِ ﴾ . الله كفيفت يسكوه يَرْدُق من يَشَاه وهُو اللّهَ فِي اللّهِ مَرْدُو (١) مَنْ كَانَ يُرِيدُ مَنْ الآمِيرَةِ نَرَدُ لَهُ فِي حَرَّهِ ، وَمِنْ كَانَ يُرِيدُ مَنْ مَنْ اللّهُ فَيْ الْوَرِيدُ إِنَّهَا لَهِ فَيْ اللّهِ مِنْ لَمَدِيدٍ (م) أَنْهُ لَمَهُمْ مُرَّرَكُهُ اللّهُ مِنْ تَسْمِيدٍ (م) أَنْهُ لَمَنْ مُرَّكُمُهُ مَرَّمُهُمْ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّه

# الإيضاح

لليف بداده : أى هو تر "بهم يفيض طايم من جوده وإحسانه ، حرث الآخرة بحرث الآخرة بمرات المحالة التشايط الحالمة من البذور، حرث المحالفة التشايط الحالمة المحالفة بالمحالفة بالمحالف

#### المعنى الجملي

بندأن ذكر سبعاله فياصيق أنه أنزل عليهم الكتاب الشتل طل الدلائل الوصة إلى السادة ، وأن الشرقين في الدين استوجيرا شديد الدفاب ، لسكنه أخره إلى يرم معلوم — أرشد هنا إلى أن ذلك من الحاف الله بيناده ، وثو شاء بلطهم في عماية من أمرع وتركم في ضلائم يسمون ، وثو شاء لمجل لهم الطاب ، ثم يهن أن من يعمل الذُّخرة يرجونُوابها بضاعف له فيها الجزاء إلى سبعالة ضعف، ومن يعمل للدنيا وجلب لذاتها يؤته ما يريد ، وليس له في الآخرة نصيب من نعيمها ، تم أعقب هذا بذكر ماوسوست به الشياطين للشركين، وزينت لحميه من الشرك بالله و إنكار

إسورة

البعث إلى نحو ذلك ، ثم بين أنهم كَانوا يستحقون العذاب العاجل على ذلك ، لسكنه أجله لما سبق في علمه من إنظارهم إلى يوم معلوم ، تمم ذكر مآلكل من الكافرين والمؤمنين يوم التيامة ، فالأولون خالفون وجاون من جزاء ما عملوا ، والآخرون مترفون منعمون .

# الإيضاح

( الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ) أى إنه تعالى برُّ بعباده يرسل إليهم أعظم المنافع ويدفع عنهم أكبر البلاء ، فيرزق البر والفاجر لاينسي أحدا منهم ويوسع

الرزق على من أيشاء منهم و يقتره على من بشاء ، الميتحن النني بالفقير والفقير بالنفي ، وليحتاج بعض إلى بعض كما قال : « اليَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا سُخْر يًّا α . ونحو الآية قوله : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رزُّقُهَا ﴾

تم ذكر ما هو كالعاة لذلك نقال: ( وهو القوى العزيز ) أي وهو القادر على ما يشاء ، العزيز الذي لا يقدر أحد

أن يمنعه عن شيء مما يريده . و بعد أن أبان أن الرزق ليس إلا في يده أتبعه بما يزهد في النكالب على طلب

رزق البدن و يرغب في الجد في طلب رزق الروح والسعى في رفع منزلتها عند ربها ابرضي عنها فقال ۽

( من كان بريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ) أي من كان يريد بأعماله

وكسبه ثواب الآخرة نوققه لصالح الأعمال ونجزه بالحسنة عشر أمثالها إلى ما شاء الله .

( ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ) أي ومن كان سعيه موجها إلى شؤون الدنيا وطاب طيباتها واكتساب لذاتها ، وليس له همَّ في أعمال الآخرة — نؤته منها ما قسمناه له ، وليس له في تُواب الآخرة حظ، قالأعـال بالسيات ، ولـكنل امرئ ما نوى ، قال قنادة : إن الله يعطى على نية الآخرة ماشاه من أمر الدنيا ، ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا .

ونحو الآية قوله : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْفَاجِلَةَ كَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَنْ نُريدُ تُمَّ جَمَدُنَا لَهُ جَهَيْرً يَمثلاَها مَذْمُومًا مَذْخُورًا . وَبَنْ أَرَادَ ٱلآخِرَةَ وَمَعَى لَما سَفْيَهَا وَهُو َ مُوامِنٌ فَأُولَٰذِكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا » .

وقال ابن عباس : من يؤثر دنياه على آخرته لم يجمل الله له نصيبا في الآخرة

إلا النار، ولم يزد بذاك من الدنيا شيئا إلا رزةا فرغ منه وقسم له . وأخرج أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه وابن حبانٌ عن أبيٌّ بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بشَّر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والنمكين في الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة ، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا

لم يكن له في الأخرة من نصيب » وأخرج الحاكم وصعه والبيهق عن أبي هريرة قال: «تلا رسول الله (سَنْ كَأَنَّ يُر بِدُ حَرَثَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية ثم قال يقول الله : ابنَ آدم تفرُّغُ العبادتي أملأ صدرك غنى وأسُدّ فقرك ، و إلانفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسدّ فقرك، . وعن على كرم الله وجهه قال: الحرث حرثان : فحرث الدنيا المال والبنون ، وحرث الآخرة الباقيات السالحات .

واً بين القسطاس الأقوم في أعمال الآخرة وأعمال الدنيا أردفه بالتنبيه إلى ما هو الأصل في باب الشلالة والثقاوة فقال :

(أم لهم شركاء شرءوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) أىهم ما انبعوا

ما شرع الذين الذين القريم ، بل انجوا ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس، هُرِّمُوا عليهم ما حرموا من التجديق والدائبة والوصية ، وحلوا لهم أكل الميتة واللم والنار إلى نحو أوثك من الضلالات والجالات التى كاوا قد اخترعوها فى الجلملية .

. وقد ثبت فى الصحيح أن رسُول الله صلى الله عليه وسدم قال : « رأيت عمرو إن خُى بَن كَنْمَة بمرقشتِه \_ أساء. فى الناره الأنه أول من سبّب السوائب وهمل قريشا على عبارة الأصنام ، وكان أحد ملوك خزاعة .

وقعــــارى ذلك — إن الشيطان زين لهم الشرك والمماسى والشرائع المضلة نكار البحث والعمل للدنيا .

و إنكار البعث والعمل للدنيا . تم بين آنه رحمة بعياده أخّر عذاب المشركين ليوم معلوم ولم يعجله لهم فقال :

( ولولا كله النصل النفى بينهم ) أى ولولا النشاء السابق منه تعالى بناخير النفاب إلى يوم القيامة لدوبلوا بالنفاب كا فال سيمانه : « يجل الشائمةُ مَرْ مِدْمُمُ » . ( وإن الفالين لهم هفاب أنهم) أى وإن الفائلين أهسهم بشرع ما لم يأذن به

الله تما ابتدعوه من التحليل والتحريم — له. عذاب شــديد الإيلام فى جهنم و بئس المصير .

ثم ذكر أحوال أهل المقاب وأهل الثواب يوم القيامة مبتدنًا بالأوابين فقال:

وذكر الآخرين بقوله :

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات) أى والذين آمنوا بالله وأطاعره فيا أسر به ونهى عنه — لهم فى الآغرة روضات الجنات متنتمين يمعامنها وقدانها . ثم بين ما يكون من النعيم في نلك الروضات فقال :

( لهم ما يشارن عند ربهم ) أى لهم ما يشاءون من فون اللذات من ما كل ومشارب ومناظر بما لاعين رأت ، ولا أذن جمت ، ولا خطر على قلب بشر و بعدند بين خطر ذلك النوز الذي يتازنه تنضلا من ربهم ورحمة قتال :

و بيدند بين مستوت موراه عن يدوه عساس رهم مرت طالح (ذك هو الفضل الكبير) أى ذلك الذى أعلام ربهم من هذا النم وظك الكرامة — هو الفضل الذى منّ به عليهم ، وهو الذى يتوق كل كرامة فى الدنيا من بعض أهلها على بعض .

وَلِينَ اللَّهِي يُشِعُرُ اللّٰهِ عِلَانَهُ اللّٰهِنَ آسَنُوا وَمُحِلُوا الطّائِلِاتِ ، فَلَ اللّٰمَا فَي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَ فَي اللّٰهُ اللّٰهِ مَا يَعْتَمِفُ مَسَنَّعُ وَلَا أَنْ اللّٰهِ عَلَوْرُ سَكُورٌ (٣) أَمْ يَعْتُولُنَ الْمَتَى فَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَوْرُ سَكُورٌ (٣) أَمْ يَعْتُولُنَ الْمَتَى فَيْ اللّهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ إِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ الللللللّٰل

## شرح المفردات

البشارة : الإخبار بمصول ما يسرٌ في للستنبل ، والغربي : التقرب ، ينترف : أي بكنسب ، يختم على قلبك : أي يجمل قلبك من المختوم عليهم حتى تجمتريً على الافتراء ، يمحو : أى يزيل ، يمق : أى يثبت ، وكانه : هى حججه وأدلته ، يستجيب الذين آمنوا : أى يجيب دعاءهم .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر في الآيات السالة أن الذين آمنوا وعمارا الصاطات يتمتون بالسم في روضات الجانت ، وأنه يسطيهم من فضله ها فيه قرئة أمينهم رحمة من لدته — ذكر هذا أن ذلك كان لمم لاعمالة بإشارة منه لهم ، تم أعلى هذا بأن أمر رسوله أن يقول لهم: إنه لابتأهم على حداً البلاغ والصحح أجرا ، وإنما يطالب منهم الشرب إلى الله وحسن طائعته ، تم رد عليهم قولهم : إن الترائل منافري الإلياقر المشكرية على أنه إلى مان فتعوما على المهاب ومن من الله إطالل وصعرة المشقى ، فتركان عمد كذابا منتزيا التنجه وكشف بالمان ، ولكن أيامه الماسرة والقوة تم تنجهم إلى الدوية مما اسبوه إلى رسوله من الغزاله الإراث، تم وهداللومنين بأنه يجهن جداهم إذا م دعوة وثريده من نسه ، وأوعد الكافرين بشديد العقاب

#### الإيضاح

( ذلك الشى بيشر الله عاده الذين آمنوا وعملوا الصاخات ) أي همـذا الذي اخبرتركم بأنى أعددته فى الآخرة من النمج والكرامة لمن آمن بالله وبوسوله وعمل صالح الأعمال — البشرى التى أبشركم بها فى الدنيا اينتين لسكم أنها حق وأنها كامة لاعمالة .

والخلاصة — إن هؤلاء الجامعين بين الإيمان والعمل بما أسم الله به وترك مانهي عنه — هم المبشرون بثلك البشارة . وبعد أن ذكر سبعاته ما أخبر به نيه صلى الله عليه وسلم من هـذه الأحكام التى النتمل عليها كتابه – أسره أن يخبرهم بأمه لايطلب منهم بسبب هذا التبليغ أجرأ قتال :

(قا لاأسالسك عليه أجراً إلا اللودة في العربي) أى قل لهم : لاأسالسك على تبليغ ما أبنتكي به من همذا الدين الدوم غلما منكي في دليكي ، استكن أسالسك أن تروا الله روسوله في تقريم إليه باللمانة والسل السالم وللها هذا الحش اللهسرى ا ويدخل في ذاك مودة الدي صل الله عليه وسلم ومودة قوابه ومودة فوى القربي من للمدين ، فإن من تقريب إلى الله أحب رسوله وأكم قرابة السول وأكم و قرابة السول وأكم و قرابة ومون للسلين .

وقال ابن مباس : إلا أن تووق في ضعى قدايق وتحفظوا القرابة التى بيني وينكم . ومن الشهي قال : أكثر الناس طبينا في هذه الآية دعمًّا لا أشألكمُّ عقيدً أبرًا إلاَّ لَلَوَدَةً في القَرْبُلَ ع فسكتبنا إلى ابن عباس سأله عن ذلك قال : إن رمول أنْه ممل أنْه عابه وسسام كان واسط السب في قريش ، لبس بعني من بطونهم إلا وله فيه قرابة قال الله : قل لا أسألكم الآية ، أى أن تووف تقرابيًى سنكم وتخفظوني بها .

وروى عن ان عباس قال : « فات الأمسار فعال وفعال وأمام غرواء مقال الدين م التواقع المواقع المقال المناطق المناطق المناطق المناطق على الموسل أنه ما قال والمستمر الأمسار الما تكون المناطق المناطقة ا

(ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسنا) أى ومن يعمل عملا فيه طاعة قد ورسوله بزدله فيه أجرا وترابا ، فنجعل له مكان الحسنة عشرة أضانها إلى سبعائة ضعف إلى ما فوق ذلك فضلا منا ورحمة .

أسورة

ونحو الآية قوله : « إِنَّ اللهُ لاَيَقْلِيمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ نَكُ حَسَنَةً يُشَاعِفُهَا وَنُونَ مِنْ أَنَاهُمُ أَمَّا مِنَا أَنِّهِ

وَيُوْتِ مِنْ لَمَنْهُ أَجْرًا عَيْلِياً » . (إن الله غنور شكور ) أي إنه تعالى يغفر الكذير من السيئات ، و/بكذّر القليل

(إن الله غفور شكور) اى إنه تعالى يغفو السكائير من السيئات ، ويُحكّر القليل من الحسنات ، فيستر ويغفر وييشاعف فيشسكر ، قال قنادة : غفور للذّنوب ، شكور للحسنات .

ثم أنكر عليهم نسبة افتراء القرآن إلى الرسول وو يخهم على مقالهم فقال : ( أم يقولون افترى على الله كذابا ) أي أيتم فى قلوبهم و يجرى على السقهم أن

رام يولون مورى عني الله عنه ) عن يامع عنو بهم و عربهم ويبرى عنى السلمم ال بالسبوا الله إلى الافتراء على الله وهو أقبح أنواع الفرية وأغشها ؟ . وهماذا المقال منهم أفظه من الشدك الذي حداد شد عالج مرا مان ، قد حداد

: وهـــذا المقال منهم أفظع من الشرك الذي جعلوه شرعا لهم ، فإنهم قد جعلوا الحق الأباج الذي يعاشده الدايل ويؤيده البرهان — افتراء على الله واختلاقا فلسكذب عليه — وف ذلك أتم دلالة على بعده صل الله عليه وسلم من الافتراء .

وخلاصة ذلك — إنهم قالوا إن همـذا الذي يتابوء علينا من الفرآن ما هو إلا اختلاق من قِبَل غسه وليس بوحى من عند ربه كما يدّعى .

ع من رئين عسه ويبس برحمي من عسد ربه ع يدايي . ثم زاد في استبعاد الافتراء من مثله عليه السلام والإنكار له على أنم وجه فقال:

( فإن يشأ الله يختم على تلبك ) أى فإن يشأ الله خذلالك يختم على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه ، فإنه لاينسل مثل هذا إلا من كان في مثل حالهم قد ختم الله على قلبه وأعمى بصيرته .

هل فلبه واعمى بصيرته والخلاصة -- إنه إن يشأ يجعلك منهم ، لأنهم هم المنترون الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . وما أجل هذا الشريض يأتهم منتون ، وأتهم فى نسبة الانتراء إليه منتون الها ، وضيه بلاكية قول ألتي نسب إلى اطباة : الما أنف تنافى ما أن أنفا أمي يهمرن كل لاريد يتابا المنافذان وهي القلب ، بل بريد استهمادا المباية من شكه ، وأن من نب بالى ذلك قند رك شفاها ، وأن أمرا بأناً ، وقال قولا أسكراً . تم أكد المبايذالالالواء من وزاد بإنساما قال أر

(و يُعود الله الناطل ويحق المن بكتابه) أى كين يكون منه الافتراء على الله ، وقد جرت سنته تنالى أن يمهو الباطل ويمشه ويثبت الحلق وينشره بين الناس، وها هو ذا يزداد ما أرتيه محمد كل يوم قوة واشتارا ، قلو كان مفتريا كا تدعون

لكث افتراء وعقه ، وقذف بالماق على باطاه فدمته . وقد بكون الدى — إن هـ ذه عدة "من الله الرسو بالنصر ويكون الراد — يمحو الله باطاهم وما بيتوك به ويأت الحق الذى أنت عليه بقضائه الذى لارد له فيكون هذا كلاما معترضا بين مائيله وما بعده مؤكماً لما سبق من الكلام من

كونهم مبطاين في نسبة الانتزاء إلى من هو أصدق الناس حذيثا . ( إنه عليم بذات الصدور ) فيمثم ما تكنه النمائر ، وتنطوى عليه السرائر ، وتجرى الأمور دفل حسب علمه الواحم المحيط بكل شىء .

م امتن على عباده بقبول تو بتهم إذا هم تابوا ورجعوا إليه فقال :

( وهو الذي يقبل النوبة عن عياده ) بالنجاوز عما فرط منهم من الذنوب ؛ وانقرفوا من السيئات .

والتو بة الندم على المصية ، والإقلاع تنها ، والدرم على عدم العودة لها ، وهذه شروط ثلاثة نها بين الميد وربه ، فإذا أكدت حت التوبة ، وإن تقد واحد شها لم تكن تو بة صحيحة ، أما فها يتملق بحقوق العباد فيزداد على ذلك أن يبرأ من حق صاحبها . ومن علامات التوبة النصوح — صدق العزيمة على ترك الذب ، وألا يجد له حلارة فى قابه عند ذكر . وقد ورد فى الحدش على التوبة كثير من الأحاديث فى الصحيحين وغيرها ،

فن ذلك : (١) مارواه أبو هر برة من نواه صلى الله عليه فيسام ﴿ لَكُمْ أَشَدُ فرحا بتو بة عبده

 (١) ما رواه ابو هر يرة من قوله صلى الله عليه وسلم « تله اشد فرحا بتو به عبده من أحدكم يجد ضائته فى الكان الذى يخاف أن يقتله فيه العالم » .

(٣) ما رواه بابران آمرابيا دخل مسجد رسول الله صلى ألله عله وسؤ وقال: اللهم إلى أستغراك وآتب إلياك وكرّم، المنافرغ من صائحة قال له هل كرم الله وسهه به إن سرهة اللسان بالاستغرار تربة السكتابين، وتربيات تحتاج إلى النوية، أ مثال: يا أمير الثومين ما النوية ؟ قال التوبة أمم يقع على سعة معان: على الماضى من الدوب الدامة، و واعتبهم المراشن الإجاهة، ورود المثالية ، وإفاقته المضى مرارة المساعدة كيا اختراب طائرة المسبة ، وإنائبها في المعامة كاريتها في المساعة، وإنائبها في المساعة، والبكاء

بدلكل نمك ضمكته . ( رينفو عن السيئات ) أى يقبل التوبة فى المستقبل ويعفو عن السيئات

فى الماضى . ( ويهلم ما نصلون ) أى ويهلم الذى نصلونه كائنا ماكان خيرا أو شرا فيجازى . بالتواب والفقاب ، أو يتجاوز بالفقو على حسب ما نقتضيه مشبئته البلية على الحسك والمصافر .

. وفي هذا حث على لزم الحذر منه تعالى والإخلاص له و إمحاض التوبة . ( و يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات و نزيدهم من فضله ) أي ويجيب

الذين آمنوا إذا دعوه ، و يزيدهم من فضله على ما طلبوه بالدعاء . و بعد أن ذكر ما أعده للمؤمنين من النواب أردف بما أعده للكافرين من

العذاب فقال :

(والكانرون لهم عذاب شديد )أى والكانرون يوم النيامة لهم عذاب مؤلم موجع ، فالمؤمنون قد تقبل دعاءه بزادهم من فضله ، وهؤلاء لايستجيب لهم دعاء « وَمَا ذَعَاهُ الْسَكَانِرِ مِنْ إِلاَّ فِي شَلَاكِي » .

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرُّوٰقَ اِمِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَـكِن مُينَرُّكُ بِقَدَر مَا يَشَاء ، إِنَّهُ بِمِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧) وَهُوَ الَّذِي مُينَزَّلُ الْنَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَعُوَ الْوَلِيُّ الْخِيدُ (٢٨) وَمِنْ آيَانِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِما مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمُّوهِمْ إِذَا بَشَاء قَدِيرٌ (١٩) وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيُمْنُو عَنْ كَابِرِ (٣٠) وَمَا أَنْتُمْ ۚ بِمُنْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِن وَلِيٌّ وَلاَ نَصِيرِ (١٠) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجُوادِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَمْلاَمِ (٣٧) إِنْ يَشَأَ يُسْكِنُ الرُّبحَ فَيَظْفَأَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ، إِذْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُور (٣٣) أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَّبُوا وَيَهْفُ عَنْ كَثِيرِ (١٠) وَيَشْلُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آبَاتِنَا مَالَمُمُ مِنْ عَيِصِ (٣٥) .

## شرح المفردات

البسط: السمة ، والبنى: "الظار وجاوزة الحد، بقدر: أى يتفدير ! يتال قدره قادرًا وقدَرًا إذا قدّره ، واانيث: الطر ، وقط : ينس، ورحته: هى مناتع النيت وآثاره التى تتم الحيوان والنيات والسهل والجبل ، والولى: هو الذى يتول عباده الإحسان ، الحيد: أى الستحق العمد على نمه ، بت: نشر وفرق ، والدابة : كل ما له دبيب وحركة ، على جمهم : أى حين الحشر والحساب ، بمجزين : أى بجاملين الله تعلق عاجرا بالمرب منه ، والجوارى : أى السفن الجارية ، والأعلام : واحدها علم وهو الجارئ : قالت الخاصة في زاء أشها بصفر :

[سورة

وإن صغراً لتأتم اللَّذاة به كأنه علم في رأســـه نارٌ

بسكن الربح : أى يُبالها ساكنة لاتَقْرِح ، رواَكُد : أَى تُوابِع ، والسلود كثير الصدر ومو جيس النفس حين الشدائد من الجازع رهن التوجه إلى من لاينتهنى التوجه له ، وشكور : أى كثير الشكر لشم ، يريناون : أى يهلكنوا يقال السهرم أو يتنه فزوه » أى أهلكته ، عجيس : أى موجب وغلس .

## المغنى الجملي

بعد أن بين سبحانه فياصلف أنه يجبِد دعاء الؤدين إذا ثم أناوا إليه وأخبوا \_ ذكر هنا أنه لايمطيم كل ما يطابون من الأوزاق ، بل بزيانا بقدر على حسب مايط من مصلحتهم ، فإن كثرة الرزق تجمل الناس يتجبرون و يتكبرون ، والله هو الخبير بما يصلح حالم من قدروغني .

تم أغلب هذا بأنهم إذا احتاجوا إلى الزق لايشده منهم وهو الشول أمورهم بإحساءه ،المحمود على ما يوصل المناقل من صنوف الرحة ،تم أقام الأداة على ألوجته يمتقلت المواثرة والأرض وما أخياما من الحيانول ، تم جميهم لمحساب يوم القابلة، تم ذكر أن مايسب الإنسان من تكيات الفنيا من الأفراض والأنشام والشو والذي يكسب الإنسان واختيارة كالذب على صدق ذكك التجارب تم أضف ذلك يآية أخرى على ألوهيته وهى جريان السفن فى البحار ، فنارة يجمل الربح ساكنة فتقال السفن على سطمها ، وأخرى تمصف الرياح فتفرقها أوننجو على حسب تقديره ثمال .

#### الإيضاح

(ولو بسط أنه الزق لمباده لبنوا في الأرض ولسكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بيباده خبير بصبر) أي ولو أعلى عباده من الزق فوق حاجتهم لحجلهم ذلك على البنى والطنيان وطلب ما ليس لهم طلبه ، لأن الننى تنهطرة مأشرته "، وكلى بجال الورن وفرعون عبرة كمل اعتبر .

ولسكن برزتهم ما فيه صلاحهم وهوأهم بجالهم ، فينتى من يستحق الشي وينقر من يستحق القتر على حسب ما يتلم من للسلحة فى ذلك كا ورد فى الأكر و إن من عيادى من لايسلحه إلا الذى ولو أنقرته لأنسنت عليه دينه ، و إن من عيادى من لايسلحه إلا الفتر ، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » .

والحلاصة -- إنه تنالى خبير بما يصاح عباده من توسيح الزق وتضييقه ، فيقلار لكل منهم ما يصلحه ، فيبسط ويقبض ، ويعطى ويخدع ، ولوأغناهم جميعا لبفوا ، ولو أنقرهم جميعا لهلسكوا .

فنظام العالم لايستقر إلا على هــذا الوضع التأثم الجامع بين الأمرين ، غلوف الأفنياء يزعم عن النظم ، وخوف الفقراء من الأفنياء يدعوم إلى التعاون معهم ، ليفوزوا بمبتنام ويزعم عن البنى .

يموروا بتيمام ويرحم عن اسعى . عن أبي هانئ الخلولاني قال : سمت عمرو بن خُرَيت وغيره يقولون : « إنحا نزلت هذه الآية في أهل الشُنّة، فإنهم قالوا لو أن لنا فتعنوا الدنيا » . رواه السيوطى قال قتادة :كان يقال : خير الرزق مالا يطنيك ولا يلهيك . و بعد أن بين أنه لايمعلى عباده ما زاد على حاجتهم ، لأنه يعلم أن الزيادة

تضره في دينهم - ذكر أنهم لو احتاجوا إلى الغيث فهو لا يمنعه عنهم فقال: ( ده الذي نبال الله شده و الله عاقبال ما شد حدد الله الحد)

( وهو الذي ينزل النيث من بعد ما قنطوا و بنشر رحمته وهو الولى الحيد ) أى وهو الذي بنزل المطر من الساه فيفيتهم به من بعد يأسهم من نزوله سين حاجتهم

إليه، وينشر بركات النيت ومنافعه وما يحصل به من الخصب ، وهو الذي يتولى عباده بإحسانه ويُحمد على ما يرصله إليهم من رحته . قال فتادة : ذكر لنا أن رجلا قال لسير بن الخطاب رضى الله عنه : قحط للطر

وقنط الناس يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : مطرتم ثم قرأ الآية .

تم أقام الأدلة على ألوهيته قتال : ( ومن آياته خاق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة ) أي ومن دلائل

عظمته وقدرته وسلطاته الناهى — خالق السبوات والأرض وما نشر فيهما من داية تدبّ وتتمرك ، وهذا يشمل اللائكة والإنس والجن وسائر الحيوان على اختلاف أشكاف رأدانيه

أشكاهم وأنراتهم . (وهو على جمعه إذا يشاء قدير) أى وهو يجمعهم برم القيامة ، فيسمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صهد واحد يسمعم الداكي و يتغذهم اليصر ، ثم يحكر

ينهم بحكه المدل وهو اللطف الخبير .
وقصارى ذلك — إنه قدير على جمع مابث فيهما من دابة إذا شناء جمعه ،
كا لم ما د ماده منافعات عند .

كالم يتعذر عليه خلقه وتفريقه

تم ذكر دستورا الماس في أعالهم إذا تأملهم أفتال: ( وما أصابكم من مصدية فها كميت أيدكم ويضوعن كثير) أى وما يحل بكم إليم الناس من المصايب في الدنيا ، فإنما تصابرن به عقوبة لمكم على ما اجتم يتم ٤٧

من الآنام ، واقترقتم من الشرور والعاصى ، ويعفو لكم عن كثير من جرائمكم فلا يعانبكم بها .

فالله سبحانه جمل الذنوب أسبابا لهما تتأنجها ومسبباتها : فشارب الخريصاب بكثير من الأمراض الجسمية والمقلية في الدنيا وهي أثر من آثار ما اجترح من الذنب. والتاجر غير الأمين أو الكذاب تصاب تجارته بالكساد ويشهر بين الناس بالخيانة فيحجمون عن معاملته . والحكام للرتشون الظامة الذين يجمعون أموالهم بالسحت يصابون بالفقر والنَّدُّم و يصبحون مثلا بين الناس ، و إن لم يصبهم الفقر يصب أولادهم فيصبحوا بحال يرقى لها و يصيروا أحاديث الخاصة والعامة . والأم الظلة التي لاتناصر بين أفرادها ، بل بينها التقاطع ، ويبتر بعض أفرادها أموال بعض آخر ، تصاب بالمهانة بعد المظمة والذلة بعد العزة ؛ وما الأمثال في ذلك بعز يزة ، فهاهي ذي الأم الشرقية إنما أصابها ما أصابها من الضعف والخول والاضمحلال ثم الزوال من صفحة الوجود بما اجترحت من ظلم و إفساد في الأرض ، وأ كل بعضها أموال بعض واحتجان عظائها الأموال في خزائنهم ، وابتزازها من أيدى الضعفاء ؛ وقد اقتص الله لهم منهم فأضاع ملكهم وأذهب ريحهم وجعلهم لفمة سائغة للمستعمرين الذين تحكوا فيهم وجالوهم كالمبيد يتصرفون فيهم على حسب أهوائهم وما تمليه عليهم مصالحهم وما يدر ً عليهم الخير لبلادهم وشعوبهم .

مصالحم وما باور عليهم الحبر لبلاده وضويهم. وفي حدًا عبرة ان أن كر وقد تنته أن أقفا في خورضم إن عقاب الأفراد في الدنا ليس بالمبار ، إن كنيم اساري سكيرا يوم يميا المباسبا بأن عابنسل وترى تاجرا بخون الأمانة ولا بيساب بكساد في تجهازه ، وسيتغذ يكون عقاب كل مسابر مؤجلا ليوم الحساب إن نام وابك عاقب ، وإن عامة عنا بعد التوجة عما فرط شها

من الدّوب والآثام . أما عقاب الأم على ماتجمتر من السيئات فهو محتق فى الدنيا ولدينا عظة الناريخ فى القديم والحديث ، فا من أنّة تركت أوام دينها وخالفت تولميس العمران ، إلا زالت وصارت كأمس الدابر، وأصبحت عبرة الباقين، ومثلا للآخرين، فالرومان والغرس والعرب في الشرق وفي الأندلس والغزك — مُثلُ ماثلة أمامنا تُجلَّى لنا تلك القضية ﴿ فَهِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ .

[ سورة

وُنحو الْآية مُوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بَمَا كَسَبُوا مَا لَرَّكَ عَلَى ظَهْرُ هَا مِنْ دَائِةٍ » وفي الحديث الصحيح « والذي نفسي بيده مايصيب المؤمن من نَصّب ولا وَصَب ولا همّ ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة بشاكها ٥.

ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥ والذى نفس محمد بيده مامر\_ خَدْش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر α

وروى الترمذي وجماعة عن على كرم الله وجهه قال : «ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وَمَا أَصَابَتُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَغْفُو عَنْ كَثِيرٍ ) قال وسأفسرها لك يا على: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فها كُ بت أيديكم ، والله أكرم من أن يثنى عليكم العقوية في الآخرة ، وما عنا الله تعالى عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه α والآثار في هذا الباب كثيرة .

والخلاصة - إنه يكفّر عن العبد بما يصيبه من الصايب، و يعفو عن كثير من الذنوب ؛ وتد ثبت بالأدلة الصحيحة أن جميع مايصاب به الإنسان في الدنيا يؤجر عليه أو يكفر عنه من ذنو به .

(وما أنتم بممجزين في الأرض) أي و إنكم لاتمجزون الله حيثًا كنتم ، فلا تستفونه بهر بكر منه في الأرض حتى لاتنالكم الصايب ، بل هي لاحقة بكم أينا تكونوا .

والخلاصة — إن ما قضاء الله عليكم واقع بكم لامحالة ولا مفرّ منه .

و بعد أن نغى الهرب مما قَدَّر نغى النصير والمعين الذي يمنم حلول المقدور فقال : ( وما الح من دون الله من ولي ولا نصير ) أي وما لكم من دون الله ولي

يليكم بالدفاع عنكم إذا أراد عقو بتكم على معصيتكم ، ولا الح نصير ينصركم إذا هو عاقبكم ، نينتصر لسكم ، فاحذروا معاصيه وانقوا مخالفة أمره ، فإنه لادافع

لعقو بنه إذا أحلها بعبد من عباده . ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آيات عظمته الدالة على توحيده وصدق

ما وعد به فقال : (ومن آياته الجوار في البحركالأعلام) أي ومن دلائل قدرته وباهم حكمته ،

وعظم منطانه - تسخيره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره كالجبال الشاهقة ، والمدن العالية .

(إن يشأ يسكن الربح فيظلن رواك على ظهره) أي إن يشأ الله الذي قد أجرى هذه الدغن في البحر ألا تجرى فيه ، أسكن الريح التي تجرى بها ، فثبتت في موضع واحد ووقفت على ظهر الماء لاتتقدم ولا تتأخر .

تم أتى بجملة معترضة بين ما مضى وما سيأتى فقال: ( إن في ذلك لآيات الحل صبار شكور ) أي إن في جرى هــذه الجواري

فى البحر بقدرته تعالى — لحجة بينة على قدرته على ما يشاء ، لكل ذى صبر على طاعته ، شكور لنعمه وأياديه عنده .

والمؤمن إذا كان في ضراءكان من الصابرين ، و إذا كان في سرّاءكان من الشكرين، وقال عون بن عبدالله: فكم من منهم عليه غيرشاكر، وكم من مبتلي

غير صابر ، وقال قَطْرُب : نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطى شكر ، وإذا ابتلى صبر . وقد قبل : الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر .

ر أو يو بقهن بما كسبوا و يعف عن كثير ) أى و إن بشأ يجعل الرياح عواصف فيغرق السفن بذنوب راكيها ، ولكنه يعفو عن كثير من ذنوبهم ، ولو آخذهم بجميع ما يجترحون منها لأهلك كل من ركب البحر . والخلاصة - إنه لو شاء أسكن الريح فوقفت السفن رواكد على ظهر البحر، ولوشاء لأرسلها عانية قوية فأخرتها عن سيرها ، وصرَّ فتها ذات اليمين وذات الشيال آبقة لانسير على طريق ولا تصل إلى مقصد حتى تغرق ، ولكن من رحمته ولطفه برسلها بقدر الحاجة لينتفع بها الملاحون لقضاء أوطارهم .

أسورة

( و يعلم الذين بجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ) أي وليعلم الذين ينازعون في آياننا على جهة التكذيب لها أنه لايخلص لهم إذا وقفت الــفن أو إذا عصفت الربيح ، فيصير ذلك سبباً لاعترافهم بأن النافع الضار ّ ليس إلا الله تعالى .

فَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَاعُ اللَّيَاةِ الدُّنيَا ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَ بَقَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَ كُلُونَ (٣٩) وَالَّذِينَ يَجْنَدُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمُ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِيُوا هُمْ يَنْفَيرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا السَّالاَةَ وَأَمْرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُمْ وَيِّنَا رَزَقْنَاهُمُ مُبْنِيْتُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَامَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩).

## شرح المفردات

آتاه الشيء: أعطاه إياه، والمناع: ما ينتفع و يتمتع به من رياش وأثاث ونحوهما، يتوكلون : يفوَّضون إليه أمورهم ، كبائر الإثم: هي كل مايوجب حدًا ، والفواحش: مى ما فحش وعظم قبحه كالزنا والفتل ونحوهما ، واستجابوا : أى أجابوا داعى الله فأدُّوا فرائضه وتركوا نواهيه ، والشوري والمثاورة : للراجعة في الآراء ليتبين الصواب نها ، والبغى : الظلم ، وينتصرون : أى ينتقمون .

## المعنى الجملي

بدأن ذكر دلال توحيده وعنام قدرته وبلغائه بمثل السيوات والأرض ونجرى السفن ماخرات في البحار — أردف ذلك بالتفير من الدنيا وزخرتها ؛ لأن للكل من الشرق الأفدة أيا هو الرائحة فيها طالم الحرابة وبالجاء وفإنا صغرت الدنيا في عين المرام لم يلشت إليها ، واعتم بالأندة وروبه النظر إلى ملكون السيوات والأوضى ، ثم إذن أن ما عند أن خيران ترد توكل عليه واجنب كاثر الذنوب والمواحش ، وكل متقادلة سيال الأوام الألفيه والتم السلاة وأن الزائدة ولم يهم أمرا إلا بعد شروة وانتصر لفسه من ظله .

## الإيضاح

( فما أونيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ) أى وكل ما تعطونه أيها الناس من الغنى والسعة فى الرزق والمال والبنين ، فهو متاع قليل تتمتمون به فى مدى قصير يذهب و يتقدى ، ولله در الناال :

> إنحا الدّنيا فناء ليس الدنيا ثبوت إنحا الدنياكيت نسحه المنكروت

وفى هدا تحقير لشأن هذه الحياة وزينتها وما فيها من النعيم الزائل . ثم رغبهم فى ثواب الآخرة وما عند الله من النعيم المذيم تقال :

( وما عند الله خير وأبقى ). أى وما عند الله من التواب والنميم خير من زهمية الدنيا ، لأنه باتي سرمدئ ، وما فيها زائل فاني ، والدقل قاض بترجيح الباقى على الفانى ...

ثم بين أنه لا يكون خيرا إلا لمن اتصف بصفات :

(١) ( للذين آمنوا ) أى للذين صدقوا الله وآمنوا برسوله .

(٣) (وعلى ربهم يتوكلون) أى وعلى من رباً مع على إحسائه يتعدلون و يفوضون إليه أمورهم ، ولا يتفتون إلى غيره في مهام أمورهم ، روى أن الآبة نزلت فى أي بكر رضى الله عنه سيمين تصدق عائه فلامه للسلمون وخطأه الكلاوون.

إسورة

نزلت فى أبي بكر رغى الله عنه سين تصدق بماله فلامه السلمون وخطأه الكنافرون. (٣) ( والذين بيمتنبون كيائر الاثم والفواحش) أمى والذين بينهاعدون عن ارتكاب كيائر الآثام كانتيل والزيا والسرقة ، وعن الفواحش التى يشكرها المشرع والمثل والطبع السلم من قول أو فعل .

وانعلق والطبق السائم من فرا او فاس . (a) (ح إذا بنا أغشبوا م ينترون ) أن وإذا ما فضيوا كشلوا فيظهم ؛ إذ من سجياهم الصفح والدفر ، وليس من طباعيم الانتقام ؛ وقد لبت أن الصحيح « أن رسول الله صلى الله عليه وحيام ما انتقر الصدة لما إلا أن تنتيك حرمات الله » . (a) ( والذن استعاول رسوم) أي والذين أجاول رسوم إليه من

(د) (والدين العادية) (و) (والدين المتجابزا (بهم) أى والدين ألمباوا وبهم إلى ما دعائم إليه من (د) (وأفاءوا السادة) المدرضة في أروائها على أكل وجوهما ، وخص الله الدين بين أركان الدين ، لما لما من المنظر في صفاة الفوس، وتركية القلوب،

وترك الفراحش ما ظهر منها وما بدلن . (v) ( وأمرهم شورى بينهم ) أى وإفا سزيهم أسمر تشاوروا مها بينهم ، ليتنافه بمثنا وتمصيصا ، ولا سها الحروب وتحوها . وقد كان رسول الله سبل الله عليه وسلم يشاور أصحابه فى السكتير من الأمور ،

ونحو الآية قوله : ه وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ » وعن الحسن ما تشاور قوم إلا هُدوا الأرشد أمرهم . وقال إن العربي : الشوري أفقة للجاعة ، وصقال المعقول ، وصب إلى

الصواب ، وما تشاور قوم قط إلا مُدوا ، ولأمر ما أصبحت الحكومات في المعمر المحافد لابت في مهام الأمور إلا إذا عرضت على عبالس الشوري ( البلال) ح عبلس الشيخ والنواب) وكان يك قد صحت قول بشارين يُرَّدُ في قوائد الشوري : الخاطة الدائم الشرعة فاستخد من المراحة على المسالة على

إذا بان الأى الشـــورة فامنض برأى لبيب أو مشـــورة حازم ولاتجمل الشورى عليك غضاضة فريش الخوافي قوة القوادم وما خير كن أمـــك الذُلِّ أختها وما خير كن أمــك الذُلِّ أختها

 (٨) (ويما رزقاهم ينتمون) أي وينتمون عا آنام ربهم فى سبل الخير، والبذل فيه فيه منتمة الدرد والمجتمع، ورضة الأمة وعلى ثانها وعزها.
 (٩) (والدين إذا أصابهم اللهن هم ينتصرون) أي والذين إذا بني عليهم بالخ

رد) روسين او ۱۳۰۰ بهم جنبي م بسترون ۱۳۰۰ و مدن و به به ایم ایمان در این ایمان و به به ایمان در این ایمان این ا بنتصرون من ظلمهم من غیر تعد علیه .

والمؤمنون فريقان : (1) فريق يعفو انباعا لقوله تعالى : « وَأَنْ تَعَفُّو أَفْرَبُ الِتَّعْوَى » وقوله :

ه خَذِ النَّمَوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفَ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ » وقوله : ﴿ وَإِنْ عَاقَلْمُمُ فَعَاقِهَا بِيَمْلِ مَا عُوفِتَهُمْ بِهِ وَآلَنْ صَبَّرْتُمْ لَمُوَ خَدِّرٌ لِلسَّابِرِينَ » .

(ب) فريق ينتصر ممن ظلمه وهو المذكور في هذه الآية .

والخلاصة — إن العفوضر بان :

 (١) ضرب يكون فيه المفوسبيا لتسكين الفتنة ، وتهدئة النفوس ، ومنع استفحال الشر ، وهذا عجود وحثت عليه الآيات السكر يمة التي ذكرت آغا .

(٣) ضرب يكون فيه العفو سببا لجراءة الظالم وتماديه في غية ، وهذا مذموم

وعليه تحمل الآية التي نحن بصدد تفسيرها ب

أسورة

فالنفو عن العاجز المترف مجرُّمه محمود ، والانتصار من المخاصم المصرُّ على حُرِمه والنادي في غيه محود، و إلى هذا أشار النفي بقوله : إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئم نمردا

فوضع الندي في موضع السيف بالملا مضر كوضع السيف في موضع الندي

وَجَزَاهِ سَيْئَةٍ سَيْئَةً مِثْلُهَا ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْاَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَاَيُحَتُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنِ انْتَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ (٤١) إِمَّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَطْلُمُونَ النَّاسَ وَيَشْمُونَ فِي الْأَرْض بِغَيْرِ آلَٰئِيُّ ، أُوائَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِذَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣) .

شرح المفزدات

السيئة : مأخوذة من السوء ، وهو القبيح ، وانتصر : أي سعى في نصر نفسه بجهده، من سبيل: أي من عقاب ولا عتاب ، لمن عزم الأمور: أي لمن الأمور المُشكورة والأفعال التي ندب إليها عباده ولم يرخص بالتهاون فيها .

بعد أن مدح فيما سلف الذين ينتصرون لأنفسهم عمن بغى عليهم -- أردف ذلك بما يدل على أن ذلك الانتصار مقيد بالمثل ، لأن النقصان حَيْف ، والزيادة ظلم ، والتساوى هو العدل الذي قامت به السموات والأرض ، ثم ندب إلى العفو والإغشاء عن الزلات ، ثم ذكر أنه لامؤاخذة على من ينتصر لنفسه ، وإنما للؤاخذة على من يظفر الناس و يبغى فى الأرض بتير الحق ، وأن الصبر وغفران السيئة مما حث عليه الدين وأجرل تواب فاعله .

#### الإيضاح

هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ » بريد ما يسوءهم من العمايب والبلايا . وفي الآية حث على الدفو ، لأن الانتصار إنما يجمد إذا حصلت المائلة في الجزاء

وفي الا يه حت على الفقو ، قرل الا تتصار به يحمد بين حصص عباسه في اجر... وتقديرها عسر شاق ، وربما صار المظاوم حين استيفاء القصاص ظالما .

ُ وَعُو الْآَيَّةِ قُولُهُ : ﴿ قَلَىٰ اعْتَدَىٰ طَلِيْتُكُمْ فَاشْتُدُوا طَلِيْهِ بِيشِلُ مِنْ اسْتَدَى عَشِيْكُمْ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِنْ طَاقَتُمْ مَنْافِيرًا بِيشُلِ مَا عُرِيْتُمْ ۚ بِهِ ﴾ وقوله : ﴿ وَمَنْ جَاهُ السَّنِيْقُ لَلَا جُهُزَى إِلاَّ مِنْلُما ﴾

وقد أمر سل الله عليه وطر برد الشتر على الشام . أخرج النسائي وإن ماجه وإن مرور به عن عائدة ذاك ، دوخلت على زيف وعدى رسول الله صل الله على الله وسرا خاليت على تسنيق روحها اللهي مسل الله عليه وسلم فإشته ، قال الى سيها ، فعينها حتى جفت ربيفا في فها ، دوجه رسول الله يتهال مدورا » . ذكان هما يتمام التعربر مدن از نيف بلسان عائدة ، الما أن لما حقا في الروقد وأى فيه المساحة . وأخرج أحد وسلم وأبر داود والتعنق وان مردو به عن أيه هم برة الله : قال رسول أنه صلى وطرا ؛ فالمسائيان ما قالا من عني خال المادى حتى

يمتدى المظلوم ثم قرأ ( وَجَزَ اه سَيَّئَةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) ٥ .

[ سورة

وقصارى ذلك — إن كل جناية على النفس أو المال نقابل عثما فصاحه الأن إهدارها يرجب فنج باب الشرور والناسد ، إذ فى طبح الإنسان النالم والبنى والعدوان فإذا لم يزدجر عنه تمادى فيه ولم يقرك > والزيادة على قدر النسب ظلم > والشرائع تتنزم عن ذلك ، ومن ثم شرع الله التصاص ونعب إلى النشل وهو العفو نقل! و وَأَلْجُرُكُوحَ قَسَاصَ كُنُّونَ تَشَكَّقَ مِنْ مُوْتَ كَفَارَتُمْ كُنَّهُ " ، وجاء تُنَعَا لحَدُهُ إِلَى النشل وهو العفو نقل!

( فن هنا وأصلح فأجره على الله ) أى فن هنا عن السىء وأصلح ما بينه و بين من يعاويه بالدفو والانفشاء عما صدر مته ، فأجره على الله ، فيجر به أعظم الجزاء . وفى إيهام الأجر وجدف حتا على العظيم الكريم جل شأنه زيادته فى الترفيب

فى العذو والحتّ عليه . أغرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان برم القيامة أمر الله مناديا ينادى : ألا ليتم من كان له على الله أجر

ثم ذكر مسجاله ضروح الطلة من عبده التي هم سبب الفرز الوبطة فقال : (أنه لابحب الطائبان) إن تسال لاجب الشائبان المناف الانتخام ، وفي جدا تصريح بما نضمته سالف الكلام من حسن رعاية طريق المائلة وأنها لمتأكم أخذ من الاعتقادة والتجاوز عن الواجب ، ولا سبا حال الخارة والتهاب الحميّة ، وحيثناذ يدخل التنظور في تورة عن لايجهم الله .

( ولمن انتصر بعد ظلمه فأوانك ما عابهم ن سيل )أى ومن انتصر من ظلمه بعد ظلمه إلى ، فأولئك المتصرون لاسيل للمنتصر منهم بعقوبة ولا أدى ، لأمهم إيتصروا منهم بحق ، ومن أخذ حقه عن وجب له عليه ولم يتمدّ — لم يظلم فلا سيل لأحد علمه . ولما ننى السبيل على من انتصر بعد ظله بين من عليه السبيل قفال : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الأرضِ بنبر الحق ) أى إنما

ر إنه استين هي مدن يستون ساس رييسون و در المان المالم الحرج والإنم على الذين بيدمون الناس بالظالم أو يزيدون فى الانتقام وبتجاوزون ما بُذِذُ لهم ، أو يتكبرون فيها تجيرًا وفساداً .

(أولنك لهم عذاب أليم)أى هؤلاء لمم عذاب مؤلم بسبب بغيهم وظلهم

ثم رغب سيحانه في السبر والبغو فقال : ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) أي ومن صبر عن الانتصار من غير

ر ومن عبروندوين مصاف حربه الحكوم عارض عليه ويستحق به الأجر انتقام ولا شكوى ، وسنتر السبئة تقد فعل ما يشكر عليه ويستحق به الأجر وجزيل الثواب .

روى وانه صل انف هفيه وسؤ قال لأن يكر: يا ألم كر ثلاث كامن حق: مامن عبد ظرّ بتلشة فيضفى شها إلا أخره الله تعالى بها ونصره ، وما فتح رجل باب عطية بريد بها صنة إلا زاده الله بها كثرة . وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها أقته !

وين يُشلِي الله قاله ين مين ويُّ بين بميو وترى الطَّالِين لَا وَأَوَّا التَّفَاتِ بِمُؤْلِنَ مَنْ إِلَى تَرَةً مِن شَيِلِ الْهَ) وَرَاهُمْ يُمْرَشُونَ عَلَيْهَا عَلَمِينَ مِنَ اللَّالِ يَشَفُرُونَ مِن مَرْفِ عَنَى وَاللَّهِينَ المَّوَاللَّةِينَ المَّوَّا إِلَّا أَعْلَمِي اللَّينَ غَيرُوا أَشْمَهُمْ وَأَشْهِمْ يَرَمُ الْتِيالَةِ ، الْأَلِّ الطَّالِينَ فِي عَنْفِ مُشْهِرًونَ) وَمَا كُلُّ كُلُمْ مِنْ أَوْلِياً، يَنْشُرُونَهُمْ مِنْ ذُولِاللهِ ، وَمَنْ يُمْثَالِ (فَكُ فَالْهُ مِنْ عَبِلِ (وَه)

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن اقدين ينافيون التباس وبينون في الأرض بنير الحق لهم عذاب أم طالب طبق الموعدات المجافز الموادق الخالف بيان أن من الموادق الخالف بيان أن من الموادق الخالف الموادق الموادق

## الإيضاح

( ومن يضلل الله فما له من ولئ من بعده ) أى إنه ما شاه الله كان ولا رادّ له ، وما لم يشأ لم يكن ، فمن هداه الله فلا مضل له ، ومن يضاله فلا هادى له

والخلاصة – إن من خذله الله لسوء استعداده وتدسيته نفسه باجتراح الآثام والمدامى ، فليس له مر . ولئ يهديه إلى سبيل الرشاد ، ويوصله إلى طريق الفوز والغلاح .

> وَنحُو الآيَّةِ قُولُهُ : ﴿ وَمَنْ يُسْلِلْ فَلَنْ تَجَدِّ لَهُ وَلِيًّا مُرْشَدًا ﴾ . ثم ذكر تمنى الكافرين الرجوع إلى الدنيا فقال :

(وترى الفالمين لما رأوا المذاب يقولون هل إلى مرة من سبيل ؟ ) أى وترى الكافرين بالله حين يعاينون المذاب يوم القيامة تجنون الرجمة إلى الدنيا ويقولون :

هل من رجمة لنا إليها ؟ مُن أكَّدُ وَهُ لَمُ السَّمَامُ كُمِّ مِنْ فِيرِقُ مِنْ السَّارِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ السَّارِةِ السَّارِةِ السّ

وُحُوالَانِهُ قُولُهُ : ﴿ وَلَوْ رَبِّى إِذْ وَلِيمُوا فَلِي النَّارِ قِمَالُوا بِالنِّشَاءُرُهُ وَلَأُ كَنْكُتُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَنْكُونَ بِنِ اللَّوْلِينِينَ . مِنْ بِهَا الْمُمْ تَاكَانِوا يُفْفُونَ مِنْ قَالَ وَلَا رُفُوا تَعَادُوا لمَا لَمُهَا عَنْهُ وَإِلَيْهِ لَلسَاوِنْهِنَ . . . تم ذكر حالهم حين يعرضون على النار فقال :

(وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خني ") أي وتراهم أيضا فى ذلك اليوم يعرضون على النار وهم خاشعون أذلاء ﴿ لأُنْهُم عرفوا ذُنوبُهُم وتكشفت لهم عظمة من عصوم ) يسارقون النظر إليها خَوفًا منها وحذرا من الوقوع فيها ، كا ينظر من قدَّم للقتل إلى السيف ، فلا يقدر أن بملأ عينيه منه ، وإنما

ولما وصف حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال :

( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة )

أى و يقول المؤمنون يوم القيامة : إن المغبونين غبنا لاغبن بعده — هم الذين خسروا أغسهم فأدخلوا فىالنار وحرموا نعيم الأبد ، وفرَّق بينهم و بين أحبابهم وأصابهم

وذوی قراباتهم .

تم صدقهم ربهم فيا قالوا فقال : (ألا إن الظالمين في عذاب مقم ) أي ألا إن الكافرين لني عذاب سرمدى

لامرب لهم منه ولا خلاص ، ثم أيأسهم من الفكاك منه بأي سبيل نقال : .

( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) أي ولا يجدون لهم أعوانا وأنصارا ينقذونهم مما حل بهم من العذاب، فأصنامهم التي كانوا يعبدونها تتشفع لهم

لاتستطيع أن تنقدم إليهم بشفاعة .

( ومن يضلل الله فن الله من سبيل ) أي ومن يضله الله لما علم من استعداده للشر والفساد وارتكاب الشرور والآثام فلاسبيل له إلى الوصول إلى الحق في الدنيا ولا إلى

الجنة في الآخرة

اجزء اخامس والمشرون

أستجيبتوا ارتبكم من قبل أن يأق يوم لاترة له من الهي
ما لكم من ملكيا يوسط وما لكم من قبل أن يأوا المرسور
ما لكم من ملكيا يوسط وما لكم من قبكير (١٥) الإذ الدقا الإذ ما قال المنطقة على من الهي مناطقة أن المنطقة أن المنطقة أن المنطقة أن المنطقة المن

مَنْ يَشَاهِ عَقِيماً إِنَّهُ عَلَيمٌ تَقَدِيرٌ (٠٠) .

## شرح المفردات

المستجيدوا أو بكر : أي أجيره إذا دما كها لا يُحاتكم ، لامرة اد : أي الإردا أحد بعد ماسكم به ما ملجا : أي ملاذ تلجئون إليه ، تكبر : أي إسكار وجمود لما العمرة الخراص المستبطان الإصافية رقباً عليها ، وحدة : أي نسمة من عمد وليني ، ميئة : أي بلاء من قر ومرض وصوف ، كنور نشاه النسمة ذكار الميلة ، أي يجملهم جاسمون من النهين والبيان والبانات ، عنا : أي لاولوله له .

#### المعنى الجملي

بدأن ذكر ماسيكون بيم التيانة من الأموال وعظائم الأمور — مفر من هذا اليوم نين أن الكافؤ ولا لإجبون حيافت لمبا تيتيم من شال الله و لايكرون ما القافوة كه مكتوب في حالت أعللم ، ثم أرشد رموال إلى أبهم إن أفرضوا من دعوشات ، لا تأتيم ميم ولانهم بشائهم ، ثم أحظي هذا بذكر طبيعة الإنسان وأنه يقوح حين النسة ويتصد تم روحين الشدة ، ثم تم جم بعد لمياده في النسل أربعة أقسام ، فمنهم من وهب الإناث ، ومنهم من وهب الذكران ، ومنهم من أعطى الصنفين ، ومنهم العقيم الذي لانسل له .

## الإيضاح

( استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لامرد له من الله ) أي أجيبوا داعي الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه فيا جاءكم به من عنده من قبل أن

يأتى يوم لايستطيع أحد أن يرده إذا جاء به الله . ( مالكم من ملجأ يومئد ومالكم من نكير ) أى ليس لكم حصن تتحصنون فيه ، ولا تستطيعون إنكار ما اجترحتموه من السيئات ، لأنه قد كتب في صحفكم وتشهد به السنتكم وجوارحكم .

وبحو الآية قوله تعالى : « يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَتَذِي أَيْنَ اَلْفَرُ \* كَلَّا لاَوَزَرَ. إلى

رَ بِلُّكَ يَوْمَثَلَدِ الْمُسْتَقَرُّ » . ( فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ) أي فإن أعرض

هؤلاء المشركون نحا أنيتهم به من الحق ودعوتهم إليه من الرشد، ولم يستجيبوا لك وأبوا قبوله منك ، فدعهم وشأنهم فإنا لم نرسلك رقيبا عليهم تحفظ أعمالهم وتحصيها ، فاعليك إلا أن تبلغهم ما أرسلنك به إليهم ، فإذا أنت بلُّغته مقد أديت ما کلفت به .

وْنَعُو الآيَة قُولُهُ : « لَشْتَ عَلَيْهِمْ ۚ بِمُسَيِّطُر » وقوله : « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مِنْ يَشَاهِ ، وقوله : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَارَعُ وَعَلَيْنَا الْحَسَابُ ،

و بغدئد ذكر طبيعة الإنسان وغريزته في هذه الحياة فقال : ﴿ وَإِنَا إِذَا أَذَقِنَا الْإِنسَانَ مِنَا رَحِمْ فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تَصِيمِمَ سَيِّئَةً بِمَا قَدَمَتَ أيليهِم فإن الإنسان كغور) أي إنا إذا أغنينا ابن آدم فأعطيناه من لدنا سعة في الرزق

أو في الصحة أو في الأمن سرَّ بما آتيناه ، وإن أصابته فاقة أو مرض بما أسلف من

معصية ربه جمد نعمتنا وأيس من الخير ، والإنسان من طبعه الجمد والكفران بالنعم حين الشدة .

والخلاصة — إن الإنسان إن إصابته نعمة أشر و بطر ، و إن ابتلي بمحنة

بئس وقنط .

(الله ملك السموات والأرض) أي إنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فبهما ، قما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو يعطى من يشاء و يمنع من

(پخلق مایشاه ، بهب لمن بشاه إناثا و پهب لمن بشاه الذكور . أو يزوجهم ذكرانا و إناها و يجعل من بشاء عقبها ) أي يخلق مايشاء فيرزق من بشاء البنات فحسب ، وبرزق من يشاء البتين فحسب، و يعطى من يشاء الزوجين الذكر والأشي ، ويجعل

وفي هذا إيماء إلى أن اللك ملكه من غير منازع ولا مشارك يتصرف فيه كيف يشاه، و يخلق ما يشاه ، فايس لأحد أن يعترض أو يدبر على حسب هواه ، وتصرفه لايكون إلا على أكل وجه وأتم نظام، وقد قيل : ليس في الإمكان أبدع

( إنه علم قدير ) أي إنه علم بمن يستحق كل فرع من هذه الأنواع ، قدير

يشاء، لامانع لما أعطى ولا معطى لما منع .

على ما يربد أن يخلق ، فيفعل ما ينمل بحكمة وعلم .

من يشاء لانسل له .

15 le

أَلاَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣) .

وَمَا كَانَ لِيَعْرِ إِنْ فِيْكُمُّهُ الْمُؤَالُّ وَسَالُونِ وَوَاهِ حِجَالِ أَوْ يُوْسِلُ رَسُولاً فَيُوحِيَّ إِلَٰذِي مَا إِنَّهُ اللهِ عَلِيمُ مَيْكِيمٌ ((٥) وَكَفَلِكَ أُوحَيَّنَا إِيْلُكُ وَوَهَا مِنْ أَبْرِقَ مَا كُنْتَ تَمْزِي مَا السَكِتَكِ وَلاَ الإِيَالُ وَلَيْكِنَ جَمَّنَالُهُ فُولاً تَهْمِى يَهِ مِنْ ثَمَّاهِ مِنْ عِلَانًا ، وَإِنَّكَ تَمْهُمِي إِلَى مِرَاطِ مُشْتَقِيمٍ (٥) مِرَاطِ اللهِ اللِّي لَهُ مَا فِي الشَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَمْنِ

#### المعنى الجملي

يد أن ذكر سيدانه تقسيم الدم الجاناية التي يهيما لدياده – أردنها بقسيم اللعم الروحية ، وإن أن الناس محبور بون عن ريهم، بالأنهم في عالم المبادة دوو منرد ضها ، ولسكن من رق حبابه وخلصت نشه وأصوح في مقدوره أن يتصل بالملإ الأعلى يستطيع أن يكلم ربه على أحد أوجه الاللة :

(۱) أن يحس بممان نلقى في قلبه أو يرى رؤيا منامية كرؤيا الخليل إبراهيم

طلبه السلام فرج ولده (۲) أن يسم كلاما من وراه حجاب كما سمم موسى عليه السلام من غير أن

يبصر من يكلمه ، فهو قد سمع كلابا ولم ير المتكلم . (٣) أن يرسل إليه ملكا فيوحى ذلك اللك مايشاء إلى النبي صلى الله

عليه وسلم . تم ذكر أنه كما أوحى إلى الأنبياء قبله أوحى إليه القرآن وماكان قبله يعلم ما القرآن وما الشرائع التي بها هداية البشر وصلاحهم فى الدارين .

### الإيضاح

( وما كان لبشر أن يكلمه الله ) أى وما ينيغى لبشر من بنى آدم أن يكلمه ر به إلا ياحدى طرق ثلاث :

(۱) (إلا وحيا)أى إلا أن يوحى إليه وحيا أى يكلمه كادما خفيا بغير

واسطة بأن يقذف فى رُوع النبي شيئا لاينارى فيه أنه من الله عزوجل كا روى ابن حبّان فى سحيمه أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال : \* بن روح اندس تعث فى رُوعى : بن نفسا ان تموت حتى تستكل رزتها وأجلها ، فانقوا الله أجلها فى الطلب » .

(۲) (أو من وراء حجاب) أى أو إلا من طريق لا يرى السامع المتكام مع
 معاعه للمكلام جهرة كاكلم موسى عليه السلام ربه

(٣) (أو برسل الله من ملائكته رسولا إما جبر بل أو غيره فيوحى نقال الرسول إلى الرسل إليه مايشا، ربه أن يوسيه إليه من أسم أو نهي كما كان جبر بل عليه السلام ينزل على النبي سل الله عليه وسل وعلى غيره من الأبياء .

روی البخاری فی سمیمه من عائشة رضی الله عنبا أن الحرث بن مشام رضی الله مشار درصل الله حسل الله علیه وسرا قال : ﴿ وارسول الله كیف بالدیك الوسی : قال رسول الله حمل لله و سرا تجاه با با بالیان عن اسل مسلم الحرار و مرا أشد، هل فیضم عنی وفد وحیت عدم ما زان ، وأحیانا بختل لی الملک رجلا فیکار فی فاعی ما با بخوا ی ، قالت عاشد : واقد زارته بنزل عابه الوسی فی الوم الشدید البرد فیضم عنه ، وان جینه فیضد (نسول) موز .

( إنه علىّ حكيم ) أى إنه علىّ عن صفات المخلوقين يفعل مانقتضيه حكمته . فيكلمه تارة مواسطة ، وتارة بغير زاسطة إما إلهاما وإما خطابا من وراء حبعاب . و بعد أن بين أقسام الوحى ذكر أنه أوحى إلى رسوله يصلى الله عليه وســلم كما أوحى إلى الأنبياء قبله نقال :

(وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) أي وكا أوحينا إلى سائر رسلنا أوحينا إليك هذا القرآن رحمة من عندنا .

ئم بين حال نبيه قبل نزول الوحى بقوله :

ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) أي ماكنت قبل الأربعين وأنت بين ظهرانيُّ قومك تمرف ما القرآن ولا تفاصيل الشرائم ومعللها على النهج الذي أوحينا به إليك .

( ولكن جملناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) أى ولكن جملنا هذا

القرآن ورا عظما بهدي به من نشاه هدايته من عبادنا ، وترشده إلى الدين الحق . وَنِمُو الْآيَةِ قُولُهُ : ﴿ قُلُ هُوَ ۚ لِلَّذِينَ آمَنُوا خُدَّى وَشِفَاهُ ۗ وَالَّذِينَ لاَبُوامِنُونَ

في آذَانِهِمْ وَقُرْ وَكُو عَلَيْهِمْ عَمَّى ، الآبة .

(و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) أى و إنك لتهدى بذلك النور من نشاء هدايته إلى الحق القويم .

تم فسر هذا السراط بقوله :

(صراط الله الذي له ما في السنوات وما في الأرض ) أي هذا الطريق هو الطريق الذي شرعه الله مالك السموات والأرض والتصرف فيهما ، والحاكم الذي لاست لحكه .

(ألا إلى الله تصير الأمور) أي إن أمور الخلائق يوم القياءة تصير إلى الله لا إلى غيره ، فيضم كلا منهم في موضعه الذي يستحقه من سم أو جحم

وفى هذا وعد المهتدين إلى الصراط المستغيم ، ووعيد الطالمين .

# خلاصة ماتضمنته السورة الكريمة من الموضوعات

- (١) إنزال الوسى على رسوله صلى الله عليه وسلم . (٢) اختلاف الأديان ضروري للبشر .
  - (٣) أصول الشرائع واحدة لدى جميع الرسل . .
- ( ٤ ) اختلاف المختلفين في الأديان بغي وعدوان منهم .
- ( ٥ ) إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قامت الأدلة على صدقه .
- (٢) استمحال المشركين لجيء الساعة و إشفاق المؤمنين منها .
- (٧) من يعمل للدنيا يؤت منها وماله حظ فى الآخرة ، ومن بعمل للآخرة وفقه الله للخبر .
- ( A ) يَنزل الله الرزق بقدر على حسب ما برى من الصلحة .
- ا (٩) من الأدلة على وجود الخالق خلق السموات والأرض وحرى السفن في البحار .
- · (١٠) متاع الآخرة خير وأيقي من متاع الدنيا .
  - (١١) جزاء السيئة سيئة مثلها ، فمن عَمَا وأصلح فأجره على الله .
- (١٢) يتدنى الشركون بوم القيامة المود إلى الدنيا حين برون المذاب .
- (١٣) إذا عرض المشركون على النار نظروا إليها من طراف خني وهم خاشمون أذلاء .
- (١٤) ليس على الرسول إلا البلاغ .
- (١٥) يهب الله لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو بزوجهم ذكرانا و إناثاً وتجعل من يشاء عقما .
  - (١٦) أقسام الوحي إلى البشر .
    - (١٧) الرسول قبل الوحي ماكان هنري شيئا من الشرائع .

#### سمورة الزخرف

هى مكية إلا آية 10 فإنها نزلت بالمدينة ، قاله مقائل ، وآيانها نسع وتماون ، نزلت بعد الشورى .

ووجه مناسبتها ماقبلها أن مفتتح هذه يشاكل مختنم تلك

## بسثم الله الرُّحلنِ الرَّحيمِ

لَمْ (١) وَالْكِتَابِ اللَّبِينِ (٢) إِنَّا جَنْنَاكُ وُرَآ كَا مَرَيِّا لَنَلْكُمْ تَنْهُدُنُ (٣) وَإِنَّهُ فِي أَمْ الْكِتَابِ قَدْنَا قَدْلِي كَلَيْمُ (١) أَنْتَشْرِكِ عَلَيْكُمْ الْدَّانِ مَنْنَا أَنْ كُنْمُ فَوْنَا مُشْرِقِينَ (٥) وَكَمْ أَرْسَانَا مِنْ نِيُّ فِي الْأَوْلِينَ (١) وَمَا يَأْيِيمُ مِنْ أَيْنِي الْأَوْلِينَ (١) فَامْلَكُنَا أَمَّذَ بِنَهُمْ مِنْنَا وَمَنْنِي عَلَى الْأَوْلِينَ (١)

#### شرح المفردات

الكتاب : مواهرآل ، البين : أى الوضع المر بن الهدى المهد من الضالات الممكن : أى لكن تأثير الممكن : هو ط أنه الأؤلى، مكلم : فأن مؤلى الممكن : هو ط أنه الأؤلى، مكلم : أى نور مكه الباء : مثل أن شربت عند : أى نركت ، والذكر : أى نركت ، والذكر : أى نموكن أى كمرك ، والذكر : أى نموكن أى كمرك ، والذكر : أى نموكن أن كمرك أن كمرك أن كمرك الأن : العدة .

#### المعنى الجملي

أفسم سبحانه بكتابه للين لطريق الهذي إنه جعل هذا القرآن بلغة العرب لغة قومك ليفقهوا معناه ومجيطوا به خُبرًا، وإنه محفوظ في علمه تعالى فليس هو من عند ٤٤ كما تدَّعون ، و إنتا لن نترك تذكيركم به لأجل إعراضكم عنه ، وانهما ككم في الكفر به ، رحمة منا ولطفا بكم ، ثم حذرهم وأنذرهم بأن كثيرا من الأم قبلهم عن كانوا أشد منهم قوة ، كذبوا رسلهم فكان عاقبتهم مارأيتم وحل بهم ما تشاهدون آثاره .

#### الإيضاح

( حَمَّ ) نقدم الكلام في مثل هذا من قبل .

(والكتاب المبين) أي والقرآن المبيّن لطريق الهدى والرشاد، الموضح لما محتاج

إليه البشر في دنياهم وآخرتهم ليفوزوا بالسعادة ، فمن سلك سبيله فاز ونجا ، ومن تفكب عنه خاب سعيه وضل سواء السبيل .

( إنا جلناه قرآ نا عربيا لعلكم تعقلون ) أي إنا أنزلناه قرآ نا عربيا إذ كنتم أيها المنذَرون به من رهط محمد صلى الله عليه وســـا عربا ، لتعقلوا مافيه من عبر ومواعظ ، ولتتدبروا معانيه ، ولم ينزله بأسان العجم حتى لاتقولوا تحن عرب ، وهذا كلام أمجمي لانفقه شيئا مما فيه .

تم بين شرفه في الملإ الأعلى تعظيا له وليطيعه أهل الأرض فقال :

( وإنه فى أمَّ الكتاب لدينا لعلىَّ حكم ) أى وإن هذا الكتاب فى علمه

الأزلى رفيع الشأن ، لاشتاله على الأسرار والحكم التي فيها سعادة البشر وهدايتهم إلى سبيل الحق .

ونحو الآبة فوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابِ مَكْنُونِ . لاَ بَمَنَّهُ

إِلاَّ اللَّهَا لَوْنَ . تَنْزيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ . ( أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوماً مسرفين؟) أى أنترك إنذاركم ونذكيركم بالقرآن لانهما ككم في الكقر والإعراض عن أوامره ونواهيه ؟ كلا . لانفعل ذلك رحمة بكم ، وقد كانت حالكم تدعو إلى تخليتكم وما تريدون حتى تمونوا على الضلال

رًا قال قتادة : لو أن هذا القرآن قد رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ، ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحته فكرره عليهم ودعام إليه عشرين سنة

أو ما شاه الله اه. . إداره أنه تبالى من رحمته ولطفه مجلفه لايترك دعامهم إلى الخير وإلى اللاكر الحسكم وإن كانوا مسرقين سرضين عنه ، بل يأسر به ليهتدى من قدّر له الهداية ،

الحكيم و إن كانوا مسرفين معرضين عنه ، بل ياص به ليهتدى من قذر له الهداية ، وتقوم الحجة على من كتب له الشقاوة .

وتقوم الحجة على من كتب له الشقارة . تم قال مسليًّا رسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه ، آمرا له بالصبر ،

مهدَّدًا للشركين ، منذرا لهم بشديد العقاب . ( وكم أرسلنا من نبئ فى الأولين . وما يأنهم من نبئ ٍ إلا كانوا به يستهزّنون )

ر و لم السناس من الدولين . ومنابهم من بهي ه و دلا به اسبرون) أي وكذا أما أرسانا أي الأم النارة رسلاقيك كما أرسانك إلى فوسك من قريش، وكما أن بي أسمه يدعوهم إلى الهدى وطريق الحمال استهزاه بو وسخوا مع كايندا نوطه بالمحت حقومات ليدرا بدع في الأم ، ولا الت بيدع في الرساء فلا ناس على ما تجد سنم ولا يشتق قتك عليك ، فهم قد مسكوا سبيل من قبلهم واحذوا حذوه ، ونهجوا نهجم حذو القدة بالقدة ، وكن كاكان أوثو الديم من الرساء واصدكا صبروا على ما أوذا في سبيل الله .

تم ذكر عنمي تكذيبهم واستهزائهم وسله تسلية لرسوله وتحذيرا لهم قدال : ( فأهاكما أشدّ منهم بطشا) أى فأهلكما الكذيبين بالرسل ولم يقدوا على وبع باسد إذ أناهم ، وقد كانوا أشد بطشا نهن قومك وأشد قوة ، فأستر بهؤلاء الا بمجزونا

. وَنُوالَآيَة قُولُهُ : هَ أَنَمَا \* يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الذّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَالْوَا أَكْنَرَ مُنْهُمْ وَأَشْدُ قُونَا \* الآية . [ سورة

(ومفى مثل الأولين) أى وقد مضت منتنا في المكذبين لرسلهم من قبلكم، ورأيتم ما حل بهم ، فاحذودا أن يحل بكم مثل ما حل بهم .

وُعُو الآية قوله : « عَلِمَنْنَاكُمُ سَلَقاً وَشَكَلًا لِلْآخِرِينَ » وقال : « سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَذْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ » .

وَانَّنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلَقَ السَّنُواتِ وَالْأَرْضِ كَلِيقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْمَرْبِرُ وَانَّنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلَقَ السَّنُواتِ وَالْأَرْضِ كَلِيقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْمَرْبِرُ

والاستاهم من على السنوات والرمن اينوان علمهن المرز العليمُ () اللهي جمال كمّ الأرمن عبدًا ويتمثل كمّ هيما شهرًا تشتاء كذابك تخريمون (١) واللهي تزال من السّاء ماء يقدر كالمَّذِئَ يحدَّ كُمَّةً ويحمل لَكُمْ مِنْ الشَّفِي وَالْأَنْكُمِ مَا تَرْ تَكِينَ (١) لِتَسْتُورُوا عَلَى عُمُورُو ثُمَّ تَذَكُوا يشتهُ وَالْمُنْكُمِ إذَا السَّوْمِيْمُ عَلَيْهِ وَتَشْرُوا مُنْعَانَ اللهِي سَخْرَ فَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ نَقْرُ بِنِنْ (١) وإنَّا إِنْ رَبِّا الشَّقْلِولُ السِّعانَ اللهِي سَخْرَ فَا هَذَا

## شرح المفردات

مهذا : أى فراشا ، وأصله موضع فراش النسى ، مسبلاً : واحدها سبيل ، وهى الطريق ، بقدر : أى بتقدار نتقضيه الحسكة والنداسة ، فأنشرنا : أى أحيينا ، مينا : أى خالية من النبات ، الأرواج : أصناف الحقوقات ، النستورا على ظهوره . أى انتشتروا طبيها ، سخر : ذلل ، مترين : أى مطبقين ، فأنه تُطَرُّب وأشد قول محروب معديكرب :

لقد علم القبائل ما تُقيسل إنها في النائبات بمُقْرِنِينا

وقال آخر :

ركبتم صَنْتَبَقَ أَشَرِ وَحَيَّدِ ولسَمَ الصعاب بمترنينا لمنظيون: أى واجعون

### المعنى الجملي

بدأن ذكر أن الشركين منهكون في كغرم وإعراضهم عما جاء به القرآن من توصيد الله والبحث - أيان هذا أن قالميم بتالف قولهم، فإن سأتهم من الخالق لما المسام، ثم كر سيمانه وليون أو إلى الما أه وهم مع اعتراضهم، يدجول الأوثن والأصنام، ثم كر سيمانه جليل أوصاله ، فرائل من الساء ما يقد والحاجة يكف فرائد وسيق الحيان ، وخلق أصاف الحاجة بجيا من حيوان ويائت وسخر لميكا المنز والحواب تؤكرها وتشكروا ألله على ما أثاثاً كم وتقوانا ولا فلف الله بنا ما كنا قدف عطيفين ، وإلى بم القيامة إلى وبا واجهون ، فيهازى كل نفس بما كنات عليفيز، وإن شرا فشر .

#### الإيضاح

( وائن أتنهم من خلق السموات والأرض ليقوان خلقين العزيز السليم ) أي وائن أنات أيها الرسول مؤلام المشركين من قومك: من خلق السموات والأرضيّ! لإعابوك: خلقين العزيز في سلطانه واعقامه من أعدائه ، السليم بهن وما فيمن لايخلق عليه غيه من ذلك .

واغلاصة — إنهم يعيرقون بأنه لاخالق لها سواه وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان ثم دل على نفسه بذكر مصنوعاته فقال : (١) ( الذى جعل اكم الأرض مهدا وجعل اكم فيها سبلا لمدايم تهتدون )

أى والعز بز الطبم هو الذى مهد اكم الأرض وجبالها لكم وطاء تطنونها بأقدامكم ، وتحشون عليها بأرباطها وتحشون عليها بأرباطها . وجبل لمسكم فيها طراة انتقابون قيها من بلد إلى آخر ،

ومن إثلم إلى إقلم لماشكم ومتاجركم وابتفاء رزقـكم . والحالاصة — إن الملق كلهم يتربون على الأرض وهي موضع راحمهم كما بربى السبى على مدد .

(۲) (والذي نزل من السياء ماه بقدر أفائسرنا به بليدة مينا كذلك تخرجون) أي وهو الذي ينزل من السياء ماه بقدر الحاجة، فلا يحمله كنجها حتى لا يكون هذاك كالما الذراك في أضاء ما قد قد من لا كالدلات الدارات الديرات

المالموفان الذي أنزل هل قوم نو ، ولا قليلا لا يكفى النبات والزيع الثلاثيلكوا جوما ، فتحيا به الأفالم الى كانت خالية من النبات والشجر - المراكبة الموالم التي تعدد المالية في النبات الشجر على التي المراكبة الموالم

وكما أحيينا الأرض بعد موتها بالماء تحييكم وتخرجكم من قبوركم أحياء

(٣) ( والذى خاق الأزواج كلها) أى وهو الذى خاق سائر الأصناف عماننيت
 الأرض من نبات وأشجار وتمار وأزاهير، ومن الحيوان على اختلاف أجناسها والوتها والمثانيا.

(٤) (وجبل لسكم من الفقت والأمنام ماتركيون) أى وهو الذي جبل لسكم من السفن ماتركيونه فى البحار إلى حيث قصدتم لممايشكم ومتاجركم ، ومن الأنماء ماتركيونه فى العبر كالحالي والبائد والحق السيعية من وسائل المواصلات وطرق العُمَلَةُ راء بحراكا جاء فى سورة النحل من فواه نسال : هوالحَلَقُل وَالْهِيكَانَ وَالْمَلْقَ وَالْمُؤَلِّ وَالْمَلِكَ وَالْمَلِينَ

لِقَرْ كَبُوهَا وَزِينَةً وَ يُحَلِّقُ ثَالاً تَشْلُونَ ﴾ . ﴿ (النستووا على ظهوره ثم تذكروا نسنة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان

﴿ النستورا على ظهوره مم ثلة أروا فعنة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان
 الذى سخر إذا هذا وما كنا له مقرنين ﴾ أى لكى تستووا على ظهور ماتركبون من

إليهات والأنمام : ثم نذكروا نسة ديكم الذى أثم به عليكم ، فتسلموه وتجدوه. ويقول انتزياج الله على يصف السكركون : سهمان القلى مستر الناهذا الذى ركباه ، وما كما الا تستيره وتذليك بمطلق: فالله ، فالأنمام مع قرائها وقالها الإنسان يتضع يها حيث شاء وكيمة الراء ، ولا ذكف ما مستطاع الانتظام بها ، وقدد أشار إلى تحو من هذا المبارك بكن موامن قال فى وصف الجلل:

وتضربه الوليدة بالمَرَاوَى فلا غِيَرُ لديه ولا نكير

واهم أنه سهجانه عن ذكرا خاصا حين ركوب السفية هور قوله: « يشم الله تخيزيها وتراسمناها » وذكرا آخر حين ركوب الأمام وهو قوله : « شبتتان اللهي شخيرًا لذا فذكرا حين دخول الدازل وهو قوله: «زربُ أغرابي نامُزَالاً تمهّازاً كلّاً وَالْمُنْ عَبْرُوا لَذَرِ لِينَ » .

أخرج مسلم وأفر واود والترمذي والسأني والمناكم وإن مردوبه عن إن همر (نسول أن مل فقد على و مرد كان همر (نسول أن على المرد المناك التلك على المناكم على المناكم الله المناكم الله المناكم الله المناكم الله المناكم الله المناكم المناكمة المناكم

أمر أقاماً كان الركوب مباشرة أحمر عطلور، وانسالا بسيب من أسباب الشف ، أمر ألا ينسى عدد انساله م مرتو أنه هائد للعبالة فقلب إلى الله عز وجل غير منطقت من قضائه ، ولا ينع ذكر ذلك بقلبه ولسائه حتى يكون مستحدًا المثاء ألف والحذوم من أن يكون ركوبه فاليم من أسباب مؤته في علم ألف وهو فاقال عداه . ولا يلم ما فتدم أشار يؤمله :

( و إنا اللي ربنا لمنقلبون ) أي و إنا لضائرون إلى ربنا بعد مماتنا ، فيجازي

كل نفس بما عملت ، فاستعدوا لهـذا اليوم ، ولا تنفلوا عن ذكره في حِلْـكم وتر حالـكم وم ظنكم و يوم إقامتكم .

وَجَمَالُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبينَ (١٥) أَم اتَّخَذَ بِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَا كُمْ بِالْبَنِينَ (١٦) وَإِذَا كُثِمْرَ أَحَدُهُمْ عَا ضَرَبَ لِلرَّجْمَن مَثَلًا ظُلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ (١٧) أَرَ مَنْ يُّنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةَ وَهُو ۚ فِي الْحِصَامِ عَيْدُ مُبِينِ (١٨) وَجَمَّلُوا اللَّارْئِيكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرُّحْمَنِ إِنَاثًا ، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّتُ شَهَادَهُمْ وَيُسْتَلُونَ (١٩) وَمَالُوا لَوْ شَمَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ يِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (٢٠) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِنَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِدِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢١) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آ بَاءِنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُثَنَّدُونَ (٢٣) وَكَذَلِكَ مَّنا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرِ إِلاَّ قَالَ مَثْرَتُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبًا، فَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهُمْ مُقْتَدُونَ (٣٣) قَالَ أَوْ لَوْ جِنْنُكُمْ بِأَهْدَى يِمَّا وَحَدَّثُمْ عَلَيْهِ آبَاء كُمْ ؟ قَالُوا إِنَّا عِلْ أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٧٤) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَانِيَةُ المُكَذِّبِينَ (٢٥).

#### شرح المفودات

جزءًا : أى وأما؛ إذ قالوا لللائكة بنات الله ، وعبر عن الولد بالجزء ، لأنه بَضْمة بمن وقد له ؛ كما قال شاعرهم :

إنمــــا أولادنا أكبا دنا تمشى على الأرض

مبين : أي ظاهر السكتر : من أيان يمين ظهر ، أهماً كم : أي اختار لسكم ، ضرب : أي جعل ، شلا : أي شها أي مشابها بنسة النبات إليه ، لأن اوله بشه لإله : كليم : أي عمل "خفا وضاء بنشأ : أي جربي ، في أطلية : أي قل الرينة، فقاهم : أي الجعلال ، خير دبين : أن نير مظهر حجب لمبيزة من الجعلال ، مخرصون المنافق ، مستمكون : أي مستمكون وصولون ، على أمة : أي عال طريقة خاصة ، مترادها : أي أمل الترف والنافة فيها ألدين أبطرتهم الشهوات ، فلا ينظون بإلى بالوسلم إلى للنون ، مشتدون : أي ساكرن طريقهم.

## المعنى الجملي

منا بعد أن ذكر ألهم يعتون بالأفرهية في وأنه خانق السموات والأوض ، أردف منا بين أنهم متنافسون مكارون ، فهم مع اعتقالهم في قائق السموات والأرض ، يصدونه بمدان الحقوقية الفاقلية كران وجمود المقاي وس عيب أمر أنهم أسلوه إلا تقرّو ، فالإنسان من طب التكركان وجمود المقاي وس عيب أمر أنهم أسلوه أخس مسنق الأولاد وما أن يشر أحدم به اسوق ومها واستاط فيناها ، ومن بادري في الزينة وهو لايكاد بيين حين الجدل ، فلا يأليم سجة دلا يؤيد رأياً ، وإخاور في الزينة وهو لايكاد بيين حين الجدل ، فلا يأليم سجة دلا يؤيد رأياً ، وإخاور طبيع بينا أن مثل هذا الحكم لا يكون إلا عن مشاهدة ، قبل ثم شهرة إلغاء ، فأم ترسودا ذلك ؟ أخ

تم حكى ضهر شبه أخرى ، قالوا : لرشاء الله ألا نبيد لللاكة ما عبدناها ) لكه شاء مباضها لأنها هم التحققة فعلا فتكون نسبة ويختم النمى ضها ، تمرد مقالمم إن الشبئة إنسا هم ترجيح بعض الأشياء على بعض ، ولا دخل لها في حين أو قبع .

و بعد أن أبطل اجتدالالهم العقلي نتي أن يكون لهم دليل نقلي على سحة مايدّعون،

م أيان أن مافعلو. إنما هو بتحض التقليد عن الآيا. دون حبحة ولا برهان ، وهم ليسوا بيدع في ذلك ، فكتبر من الأم قبلهم قالوا شل مقالم ، مع أن الرسل بينوا لهم الطريق السوى فكتروا به والبنوا عنن من قبلهم حذو التلذ بالندذ ، فكان عافقة أمرم أن حلّ بهم نكاتا كان يمشاهدون ويرون من آثارهم

[سورة

## الإيضاح

( وجعلوا له من عباده حزءا ) أى وأثبتوا قَهْ ولفا ، إذ قالوا لللائكة بنات الله. قاله مجاهدوالحسن ، والولد جزء من والدءكما قال عليه السلام « فاطمة بَشْمة منى ».

و إن مقالهم هذا يتتنفى الكفر من وجهين : (١) كون الخالق جسما محدًا لمشابهة الولد له ، فلا يكون إلها ولا خالفا

(٢) الاستخفاف به ، إذ جعلوا له أضعف توعى الإنسان وأخسهما ..

تم أكد كفرم بقوله :

(إن الإنسان لكتور -بين) أي إن الإنسان لجمود بنم ربه التي أنعما عليه ، ظاهر كفره لمن ألمل حاله وتدبر أمره

ثم زاد في الإنكار عليهم والتحب من حالم فقال :

( أم اتخذ بما يخنق بنات وأصفاكم بالبدين ) أى هل اتخذ سيمانه من خلقه أخس الصنفين لنفسه ، واختار لكم أفضالهما ؟ وكأنه قبل : هبوا أنه أتخذ ولها فأشم

احسن الصنفين تنصف و واحتار لسخ افسانهما او وتله بيل : هبوا انه اغذ ولها فاشم قد ركبتم شططا فى القسمة فادعيتم أنه سبحانه آكركم على غسه بخير الجرأين وأعلاها وترك لنفسه شرع وأدناها ، قدا أشر إلا حتى جهلا .

ونحو الآبة قوله : و أَلَسَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَدْنَى . يَلِكَ إِذَا فِيسَنَهُ ضِيرَى - حادة - - و

م زاد في التو بيخ والإنكار بقوله : م

(وإذا بشر أحدهم بمما ضرب الرحن مثلا غلل وجهه مسودًا وهو كليم )

مالأبى حزة لايأتيما يظلّ ف البيت الذي يلينا غضان ألا ناد البنيا وليس لنا من أمرًا ماشينا

وإنما نأخذ ماأعطينا

ثم كرر الإنكار وأكده قبال : (أو من ينشأ في الحلية وهو في الحصام غير مبين) أي أو قد جعلوا لله الأنثى

التي تقربي في الزينة ، وإذا خوسمت لاتقدر على إقامة حجة ولا تقرير دعوى ،

لنقصان عقلها وضعف رأبها ؟ وما كان ينبغى لهم أن يفعلوا ذلك . وفي قوله ( ينشأ في الحلية ) إيماء إلى مافيهن من الدعة ورخاوة اكخلق بضعف

ما القارمة الحسية والسائية ، كما أن فيه فلالة على أن النشور فى الزينة ونوسية العيش من للمايب والذاتم الرجال ، وهو من عاسن ريات الحبال ، فطيعم أن يجتنبوا ذلك و يأغوا منه وبر يثوا بأنشهم عنه ، قال شاعرم

كتب القتل والقتال علينا وعلى النانيات جرّ الذيول وروى عن عمر أنه قال: « اخشوشنوا في الطعام ، واخشوشنوا في الدباس ،

وروی من حربه نان د مستوسودی مسلم ، و مستوسودی میبان . ونمذدوا ، ای تربیرا بزی مند فی نشتهم . ( . . . د د اللای آلای د می داد الحر . ازارا کرام سرد ، یک الم ما داد.

- ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناتا ) أى سموهم وحكموا لهم بذلك ، وفي هذا كنر من وخود ثلاثة :
  - (١) إنهم نسبوا إلى الله الوك .
  - (٢) إنهم أعطوه أخس النصيبين .
  - (٣) إنهم استخفوا بالملائكة بجعلهم إناثاً

وقدرد الله عليهم مقالم تقال : ( أشهدوا خلقهم ؟) أى أحضروا خلق الله لهم فشاهدوهم بنات حتى محكموا

رتههم ؟ ونحو الآية قوله : ﴿ أَمْ خَلَقْنَا لِلْلَاكِئَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهَدُونَ ﴾

وعوادية فوه : فا أم حفقا اللاحِية إناه وهم خاهدون .

وى سو ميدن محمد على مقالم مقال :

وفى هــذا دليل على أن القول بغير برهان منكر ، وأن التقليد لايغنى من الحق شيئاً .

ثم حكى عنهم فأ آخر من فدون كثره بالله جاداً به الاستهزاء والسخرية فقال: ( وقالوا لوخاء الرحن ماعبدناهم ) أى وقالوا لوخاء الله لمينا و بين عبادة الأصنام الني هي على صورة اللاتكة ، فإنه تعالى على ذلك وهو قد الرّز نا هايه .

سم سمى على صوره مدرت ، ويه تعنى عد بست وهو قد اثر ، عليه . وقد جموا فى هذا أفانين من الكفر وضروع! من الترفت والأباطيل ، منها : (١) أنهم جافرا أنه ولدا تقدس سبحانه وتنزه عن ذلك .

 (٢) دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين ، إذ جعلوا الملائكة الذين م عباد الرحمن إمانًا .

 (٣) عبادتهم لهم بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله ، بل بالرأى والهوى والتقليد للأسلاف .

(٤) احتجاجهم بقديرالله ذلك ، وقد جهاوا في هذا جهالا كبيرا ، فإنه تعالى
 أخكر ذلك عليهم أشد الإنكار ، وهو منذ أن بعث الرسل وأنزل الكف يأمر

جهاده وسدد لاشريك له ، وينعني من جادة سراء كا فال : و وَلَنَدُ بَهَذَا فِي كُلُّ أَنْهُ رَسُرِلاً أَنِ الْفِيْدُوا لِللهُ وَلِيْشِيرُ السَّاهُونِ ، فَيَنَهُمْ مِنْ عَدَى لللهُ وَسِنْهُمْ مِن عَشَّدَ عَلَيْهِ السَّلَالُةُ فَيْهِرُوا فِي الأَرْضِ فَاللَّهُوا كَيْنَ كُنَّ عَلَيْهُ السَّكَلْمِينَ هُ وقال : ووَاشَالُ مِنْ أَرْسِلُنَا مِنْ فَيْلِكُ مِنْ رُسُلِهِ ، أَيْسَلُمَا مِنْ دُونِ الرَّحْقِ

> آلِهَةٌ يُشْبَدُونَ ؟ ٥ . ثم رد علمه مقالهم وَ بيَّن جهابهم بقوله :

م رد عليهم معاهم و بين جهام به و . ( مالهم بذلك من علم ) أى ما لهم على ما قالوا ، دليل ولا مرهان يستندون إليه فى تأييد دعواهم .

تم أكد هذا الردّ بقوله :

( إن هم إلا يخرصون ) أى ما هم إلا كاذبون فيا ذالوا ، متمنحاون تمحلا باطلا ، متقولون على الله ما لم يقله .

و بعد أن بين بطلان قولهم بالمقل أتبعه ببطلانه بالنقل فقال :

(أم آنيبنام كنابا من تبل فهم به مستمسكون) أى بل أأعطيناهم كنابا من قبل هذا القرآن زبطاق بصحة مايذ عون ،فهم بذلك الكتاب متمسكون، وعليه معولون . وانفلاصة — إنه لا كتاب لمم بذلك .

ولما بين أنه لاحجة لهم على ذلك من عقل ولا نقل – ذكر أن الحامل لهم

على ماجنحوا إليه إنما هو التقليد فقال : على ماجنحوا إليه إنما هو التقليد فقال :

ر بل فافراً إنا وجدنا آبادنا على أبدة وإنا هل آثارهم مبتدون) أى ليس لهم مستند على مام نيه من الديل سوى تتليد الآباد والاجداد ، وقد فافراً البهم أرجع منا أجزئ أواصح أفياناً ، وغين سائون على طريقتهم ، وسالكون نهجهم ، ولم تأت بشى. من عدد أضما ، ولم تتلف فى الاجياع وانتفاء الآبار ، وقد قال قبيس ان تشم. من عدد أضما ، ولم تتلف فى الاجياع وانتفاء الآبار ، وقد قال قبيس

كنا على أمة آبائنا ويقتدى بالأول الآخرُ

والخلاصة — إنهم اعترفوا بأن لامستند لهم من حيث العيان ولا من حيث العقل،ولا من حيث النقل، و إنما يستندون إلى تقليد آبائهم الجهاة مثلهم

اسورة

مقل ، ولا من حيث النقل ، و إنما يستندون إلى تقليد ابالهم الجهلة مثلهم . تم بين سبحانه أن مقال هؤلاء قد سبقهم إلى مثله أشباههم ونظراؤهم من الأمم

تم بين سنحانه أن مقال هؤلاء قد سبقهم إلى مثله أشباههم ونظراؤهم من الا السالفة المكذبة للرسل فقال :

(وكذلك ما أرسانا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال متموقها إناوجدنا آبادنا على أمّا وإنا على آنارهم متعدون )أى ومثل هذا القال التناهى فى الشناعة فالت الأمم اللشنية لإخوانك الأدنياء، فلم ترسل قبلك فى قرية رسولا إلا قال رؤساؤها وكبراؤها : إنا وجدنا آبادنا على ملة ودين ، وإنا على منهاجهم سائون ، غسل مثل

ما فعلوا ، ونعبد ما كانوا يعبدون . فقومك أيها الرسول ليسوا بيؤع في الأم ، فهم قد سلكوا نهج مَن قبلهم

من أهل الشرك فى جواباتهم بما أجاوك به ، واستجاجهم بما استجوا به لمقامهم على دينهم الباطل . ونحو الآية قوله : «كَذَلِقَ مَا أَنِّى النِّرِيَّ مِنْ بَبِّيْلِيمْ مِنْ رَسُولٍ } إِلاَّ قَالُوا

ونحو الآية فوله : «كَذَلِكَ مَا أَنَّى الَّذِينَ مِنْ تَبْلِيمِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونَ . أَنْوَاسَوَا بِعِر ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَالْهُونَ .

و إنما قال أوّلا : مهندون ، وكانيا : متندون ، لأن الأول وتع فى عاجبهم النبي سلى الله عليه وسلم وادعائهم أن آيا مم كانوا مهندن وأنهم مهندون كآيائهم ، فانسبه ( مهندون ) والتانى وقع حكاية عن قوم ادعوا الافتداء بالآياء دون الامتداء فعاسبه ( متندون )

ر سرح وفي هـ ذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم ، وتخصيص للترفين بالذكر الإشعار بأن الترف هو الذي أوجب البطر وسرفهم عن النظر إلى التقليد .

ثم حكى ما قاله كل رسول لأمته :

( قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ ) أى قال لهم الرسول :

أتبغون ذلك وتسيرون على نهجه ، ولو جثتكم من عند ر بكم بدين أهدى إلى طريق الحق ، وأدل على سبيل الرشاد بما وجدتم عليه آبامكم من الدين والملة ؟ .

والمخيص ذلك - أتقيمون آبامكم وتقلدونهم ولوجئتكم بدين أهدى من دِن آبانكر؟.

فأجابوه إجابة تيثيس من انباعهم له على كل حال .

فاجاوه إجابة تيتيس من انهاعهم له على طل حال . ( قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون) أى قالوا إنا ثابتون على دين آباتنا لانتفك عنه

ولوجئتنا بما هو أهدى منه ، فكأنهم يقولون : إنهم لوعلموا صحة ماجئتهم به ما اغادوا لك ، لسوء قددهم ومكابرتهم للحق وأهله .

فمندئذ لم يبق لهم عذر ، ومن ثم قال :

( فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المسكذيين ) أى فانتقمنا من هؤلا. المسكذيين لرسابهم الجاحدين بربهم ، فانظر أبها الرسول كيف كان عاقبة أمرهم حين

كذبوا بآياتنا ؟ ألم نهلسكهم وتجعلهم عبرة لغيرهم ؟ وفي هذا ساوة لرسوله ، وإرشاد له إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه له ،

ووعبد وتهديد لهم .

وإذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ الْأَمِيرِ وَقَرْبِهِ أَنْهِى رَبَّاهِ بِمَا تَشْكُونُ (١٠) إذَّ اللّهِي فَطْرَقِى الْإِنْهُ سَيْمِنِينِ (١٧) وَجَمَلُهَا كُولَةً بَالِيسَةً فِي عَقِيدِ لَسَكُمُّمْ يُرْجِهُونَ (١٨) أَنالِ مَثْمَنَ مُؤْلِدُ وَآلِهُمْمْ حَقَى جَامِهُمُ النَّئِقُ وَرَسُولُ يُمِينُ (١٨) وَلَمَا يَا المَّهُمُ النَّحْقُ قَالُوا هَمْاً سِمْرٌ وَإِلَّا بِدِكُورُونَ (١٠) وَقَالُوا أَوْلاَ ثَوْلَ مَذَا الشَّرَانُ عَلَى رَجَلِ مِن القَدْرِيَّيْنِ عَلِيمٍ (١٠) أَهُمْ يَضْبِكُونَ رَحَمَّةً وَبَلَّكَ الْحَمْقِ مَنْ عَلَيْهُمْ مِيمَنَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهَا وَوَتَمَّهُ وَبَلَكَ خَيْن مَوْن بَعْنِي وَرَجَال يَشْتِكُونَ النَّمْ أَنْ يَكُونُ النَّمَ أَنْهُ وَالْمِيمَّ الْجَنْلُونَ (١٠) وَلِيْحُو بِمَا يَضْرُنُ البُورِيْمِ شَفّاكُم نِ فِيشَّةٍ وَتَعَارِجَ عَلَيْهَا يَطْهُرُونَ (١٠) وَلِيْحُونَهُمْ إِلَيْن إِيرَائِي وَشُرُنا عَلِيها يَشْتَكِمُونَ وَ(١٠) وَشُرْقًا وَإِنْ كُلُّ وَلِكَ لَنَا عَلَيْمُ اللَّهِ وَالْمَو الجَانِة الذِي وَالْآخِيرُ عَلَيْها يَشْتَكِمُونَ وَ(١٠) وَشُرْقًا وَإِنْ كُلُّ وَلِكَ لَنَا عَلَيْمُ الْمُؤْنِ

#### شرح المفردات

لأبيه : أى آثر ، برا ، كاله لاتشى ولا تجمع يقونى : أنا سنك را ، و تحن سنك برا ، فإن قلت برى ، لنيت وجمت ، طبق : أى خلقى ، و الكبلة : هى كال الوسية ، فى طبة ، أن من أهديته ، مين : أى ناهم الرسالة باله سالله إلى الله السالمة الهاهمة ، من العربيين : أى من إمسادى التربين سكة والسائلة ، والرسائل من المائلة . مكمة ، مو الوليد بن المنهوة الحقوق وكان بسس رعامة قريش ، والدين من المائلة . السال ، والسقت بنسيتين : واحدها منف كرض دومن ، والسابح : أو احدها ميترج كمر ، وهو المسلمى الأن (استيم ) وهنا من معروات التراق إذ لم يكن معروة الوشرف : إن يقالونة ، ومنه قبل الفحب زخرة ، أى غيرنا وتأويق ، قال الزاغب الوشرف : إن يقالونة ، ومنه قبل الفحب زخرة ، وقد ، وقد ، وقد عنى الا ؟ حكى سيو به تضرف أنه أن قدت كذا : أن يالا المنافق كلا : أن الإنسان كذا .

## المعنى الجملي

يد أن ذكر سبحانه في الآية السافة أن الذي دعا الكذار إلى اعتباق الطائد الرائضة هر غلية (أداء والأجداد، وبين أنه طريق إطل ، ونهج طائد أن الرجوع الهم المناقل أولى من الطائد – أولك هدفاً بأن ذكر تم أن المرتب الآنهم وهو إيرام علم بله السلام ترك دين الآياء وحكم بأن الناج الدليل أولى من متاجتهم.» فيجب علكم غليد، وحين عمل عن طريق آلاه جل ألله دينه الإياق عقبه إلى وبر القيامة ، وأولان آلاة دوست وبطات

تم ذكر أن قربتا وكامم قدّ لهم في السهر والسعة فاغتروا بذلك واتبعوا السهوات وأنسوا السهوات وأنسوا السهوات وأنسوا السهوات وأنسوا السهوات والأوض وكانم من فضاء ماتجنون به مذكر كا بالنظر إلى من فريخ هذه المؤتمن والأوض وكانم من فضاء من تجيم ألهم هال معلا تُزُل هذا الترزّن على رجل عظم بالحد كثير السال من إحدى القريدين مكة منها أنها هالمنظر المدنوية بين جاده ، فجل منها الشريد والشاوء واللواء والشُخوة والأقوام والتُخوية والمناها، ولم يتو أحدى منها اللهم هالمناها والمناها، ولم يتو أحد منها اللهم هالمناها والمناها، ولم يتو أحد ورجة وهو منصيب النبوة !! م حاكمة به وأشرف غاية وأعظم رئية وهو منصيب النبوة !! م

ثم ذكر أن التفاوت في شئون الدنيا هو الذي يتم به نظام المجتمع والسبر به على الدين مع ملى السير به على الدين من الله و المدكن أن المسلم لل المدكن أن المدكن أ

ولم يفعل ذلك بالسادين فيوسع عليهم جميعا ، ليكون سبب اجتماعهم على الإسلام العقيدة والإيمان المنبعث عن الاطبئنان، لأنه لو فعل ذلك لاجتمعوا عليه طلبا للدنيا، وهذا إيمــان المنافقين ، ومن تم ضيق الرزق على بعض السامين ووسع على بعض 

[سورة

# الإيضاح

( وإذ فال إبراهيم لأبيه وقومه إنني يراء بما تسبدون . إلا الذي فطرني فإنه سيهدين) أى واذكر لقومك المكبَّين على التقليد : كيف تبرأ إبراهم من أبيه وقومه حين رآهم عاكفين على عبادة الأصنام؟ قال لهم إنى براء مما تعبدون إلا من عبادة الله الذي خلقني وخلق الناس جميعا ، وأنه سيهديني إلى سبيل الرشاد و يوفقني

إلى اتباع الحق، وقد جزم بذلك لثقته بربه ، ولقوة يقينه . ( وجملها كلة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ) أي وجعل كملة التوحيد ( وهي

لا إله إلا الله ) كلة باقية في ذريته يقتدى به فيها من هداه إلله منهم ، لس أهل مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين أبيهم إبراهيم ، فإنهم إذا ذكروا أباهم الأعظم الذي بني لهم البيت وأورثهم ذلك الفخر تبموه فيا يدين به -

قال قتادة : لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة . وقال ابن العربي : إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب ، موصولة بالأحقاب ، بدعوتيه الجابتين : إحداها قوله : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي قَالَ لَآيِنَالُ عَهدِي الظَّا لِمِنَ ﴾ فقد قال إلا من ظلم منهم فلا عهد له . أنيتهما قوله : ٥ وَاجْنُلْبِنِي وَ بَنِيٌّ أَنْ نَعَبُدُ الْأَصْنَامَ ٤ .

( بل منعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ) أي ولكني متعت هؤلاء المشركين وآباءهم من قبل ، ومددت أعارهم وأكثرت نممهم فشغلتهم النعم والترف والشهوات ، فأطاعوا الشيطان ونسوا كلة التوحيد ، فجر يت على سنتى أن أجبل فى بنى إراهيم من يوحد الله ويدعو من كفر منهم إلى الإيحان ، فاخترت محمداً وأنزلت مه السكتاب ليدعو حؤلاء إلى مانيه صلاحهم فى دينهم ودنياهم ، ومعادتهم فى آخرتهم أولاهم .

وسمادتهم في آخرتهم وأولاهم . تم وبخمهم على إعراضهم عما جاء به من الحق وعدم النظر فيه فقال : ( ولما جاءهم الحقق فالواهدذا سحر وإنا به كافرون ) أى ولما جاءهم القرآن

. الله و إنا به جاحدون ، فضبوا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به . . تم ذكر ضر با آخر من كفرهم بقوله :

( وقالوا لولا قزل هــذا القرآن على وجل من الفريتين عظيم ) أى وقالوا إن منصب الرسالة منصب شريف، فلا يليق إلا برجل شريف كثير للمال عظم الجاه،

وعمد لبس بذلك ، فمن الحق أن يسند هذا للنصب إما للوليد بن للغيرة بمكة أَو عروة ابن مسعود الثاقى بالطائف .

ن مسعود الثقق بالطائف . فأنكر الله عليهم ذلك وجهّلهم وعجبٌ من حالهم بقوله :

( أهم يقسمون رحمة ريك ) أى مجبا لهم كيف جهلوا قدر أنسهم ؟ أو قد بلغ من أمرهم أن يعملمنوا من يشامون للمبهوة التى لايصلح لها إلا من بلغ مرتبة روطانية خاصة ، وكان ذا فضائل قدسية وكالات خلقية ، مستبدنا بلا خلف اللانسية الذ.

خاصة ، وكان ذا فضائل قدسية كركلات خلقية ، مستهينا بالإضارق الدنيوية التي انغمسو افيها : فهم ليسوا لها بأهل فضلا عن أن يهموها لمن يشاءون . تم بين خطأهم فى طلب الاصطفاء على حسب مايهوترن فقال :

( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضم بعضا سخريا ) أى إننا فى هذه الحياة فضلنا بعض العباد على بعض

ليتخد بعضم بعضا سخريا ) اى إننا فى هذه الحياة فضلنا بعض العباد على بعض فى الغنى والقرر والقوة والضعف والعلم والجمل والشهرة والخمول ، لأنا لوسوً بنا بينهم فيها لم يخدم بعضهم بعضا ولم يسخر أحد غيره ، وذلك نما يفضى إلى خراب العالم. وفساد الدنيا ، ولم يستطع أحد أن يغيّر نظامنا ولا أن يخرج عن حكمنا .

وإذا كاتواً قد مجزوا عن ذلك في أحوال الدنياً فحكيف يعترضون علينا في منسب الرسالة ؟

وقساری ذلک — إنا قسمنا بينهم أرزاقهم ، أفلا يقنمون بقسمتنا في أمر النبوة وتقويشها إلى من نشادمن خلقنا؟.

ثم علل ماسلف بقوله :

ر ورحمة ربك خير بما يجيمون ) أى ورحمة ربك وفضله بالنبوة وما يتبعها من

وسى وكتاب ينزل ، خير بما يجمعون من حطام الدنيا ، فالدنيا على شفا جرف هار ، ومظاهرها فالبية لانيمة طحا ، فهو قد أغذتها على الدواب والأنسام وكثير من جهلة بن آدم .

ثم بين حقارة الدنيا وخستها بقوله :

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجلما لمن يكتر بالرحم اليهوتهم سقة من فضة وصارح طنيا يظهرون . ويسوتهم أولما وصررا طنيبا يتكنون . وزخرها ) أى ولا أن يتقد كثير مرابخها أن إطابة المال الإستكار دليل على جنانا أي الصلياء ، فيجتموا على السكتر وبرنجوا فيه إذا رأوا سعة الرؤى عدد م الجملنا ليهوتهم ستنا، من فضة وصاعد من فصورات فضة طبها يتكنون ، وزينة في كل ماير " نشي

ثم بين أن هذه المتمة قصيرة الأمد سريمة الزوال فهي متناع الحياة اللهائية فقال: ( و إن كل ذلك لما متناع الحياة الدنيا والآخرة عند ر بلك للتقيين ) أي وما كل ذلك إلا متناع قصير زائل ، والآخرة بما فيها من ضروب النعيم التي لايجيط بها عندً

ولا إحصاء — أعدها الله لمن اتهى الشرك والمعاصى وعمل بطاعته وآثر الآخرة على الدنيا . أشرع الترمذى وإن ماجه عن سهل بن سدة ال : قال وسول الله صلى الله 
عيد وسير فاركات الدنيا تعدل عدد أله جناع بعرضة ماسقى كافرا منها شربه عامه. 
وكذاك أو أعليت منذه المهم والسرر والأوجه السنوة من اللهماء 
الدنينين، منى ليمبر اللس كالم مكذا، لأشتاب القصود من الأجناب الأن القرف 
والتيم يحبب القوالي من ما لم الوحايات والراق القفل، قال من يتخصص من تشرك 
مدند الأفات ، فالشهوات والزيقة والزغارف القفول أثبه بالقافورات الأجساء ،
ويضرح خاب بيش من نظال الشافورات ، وكذا الفاص الشعري الشافعة تعيش فيها 
النوس لمائة لما من نظال الشافورات ، وكذا الفاص الشعرة تعيش فيها 
النوس خزيا ومازا في الديا والأخرة وهذا ما أشار إليه جمعاته بقواد ؛ ومصلحا 
النوس خزيا ومازا في الديا والأخرة وهذا ما أشار إليه جمعاته بقواد ؛

وَمِنْ بَنَصْ عَنْ ذِكْ لِي الاخْتَى تَلْيَقَىنَ لَهُ تَشِيقانَا فَهُوْرَ لَهُ عَرِينُ (٣٠) وَلَنْ بَافَعَانَا فَقَوَلَ الْمَعْ مَبْنُمُونَ (٣٠) عَنَى إِنَّاجَاءَا فَا لَا يَالِينَ لَيْهِ فَيْلِكُمْ لَلْمَنْ لَا يَشْهُونَ (٣٠) وَلَنْ يَنْفَسَكُمْ لَقَالِ مِنْفَقِرَ وَلَا إِنَّهِ اللّهُ مِنْ لَا يَعْمَى اللّهُمْ إِلَا فَلَمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُولِ (١٠) وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُولُولُهُمُ اللّهُمُ الللللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُولُولُولُ الللّهُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُم

#### شرح المفردات

يقال تمشى فلان كرضي إذا حصلت له آفة في بصره ، وعشا : كفرا إذا نظر نظر المثى لمارض قال الطملينة في الحلق الكلابي :

متى تأته تمشو إلى ضوء الره . تجدخير نارٍ عندها خيرٌ مُوقِدٍ

أى تنظر إليها نظر العشى لمـا يضعف بصرك من كثرة الوقود واتساع الضوء ،

أسورة

فالمراد هنا أنه يتعامى عن ذكر الله ، نقيض له : أى نهبيٌّ له ونضر إليه ، والقرين : الرميق الذى لايغارق ، والمشرقين : أى المشرق والمغرب ، وكثيرا مانسمى العرب الشيئين المتقابلين باسم أحدها ، قال الفرزدق :

أخــذنا بآفاق السماء عليكُمُ لنا قراها والنجومُ الطوالعُ

يريد الشمس والقمر، و بعد المشرقين : أي بعد أحدهما من الآخر ، فإما نذهبن بك : أى فإن قبضناك وأمتناك ، لذكر: أى لشرف عظيم، تسألون : أى عن قيامكم

عا أوجبه القرآن عليكم من التكاليف من أمر ونهي .

## المعنى الجملي

بعد أن بين أن المــال متاع الدنيا وهو عرض زائل ، ونعيم الآخرة هو النعيم الدائم الذي أعده الله للمتقين — ذكر هنا أن من فاز بالمــال والجاه صار كالأعشى عن ذكر الله وصار من جلساء الشياطين الضالين الفناين الذين يسدونه عن السبيل القويم ، و يظن أنه مهند ، لأنه يتلقى من الشياطين مايلاًم أخلاته ، فيألفه ولا ينكره ثم ذكر أنه إذا جاء يوم القيامة تبرأ الكافر من الشيطان قرينه وقال له : ليت بيغي وبينك بُعُد مابين المشرقين ، ثم أعقب هــذا ببيان أن اشتراك الكافر مع قر ينه الشيطان في العذاب لا يخفف عنه شيئا منه ، لاشتغال كل منهما بنفسه . ثم ذكر لرسوله أن دعوته لاتؤثر في قلوبهم ، وقلما تُجْدِيهم للواعظ ، فإذا

أسمعتهم القرآن كانوا كالصم، وإذا أريتهم معجزانك كانوا كالعمى، وإنما كانوا كذلك لضلالهم للبين ؛ ثم سلى رسوله و بين له أنه لابد أن ينتقم منهم إما حال حياته أو بعد موته ، ثم أمره أن يستمسك بما أمره الله به ، فيعمل بموجبه فإنه الصراط المستقيم النافع في الدين والدنيا وفيه الشرف العظيم له ولقومه ، وسوف بـألون عما قاموا به من التكاليف التي أمرهم بها ، ثم أرشد إلى أن بغض الأصنام و بغض عبادتها جاء على لسان كل نبي ، فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بدُّعا من بينهم في الإنكار عليها حتى يعارض و يبغض .

#### الإيضاح

( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فيو له قرين ) أي ومن يتعام عن ذكر الله وينهمك في لذات الدنيا وشهواتها نسلط عليه شياطين الإنس والجن يزينون له أن يرتم في الشهوات ، ويَلَغ في اللذات ، فلا يألو جهدا في ارتكاب الآثمام والمحرمات على ما جرت به سنتنا الكونية ، كما نسلط الذباب على الأجسام القذرة ونخاق الحيات والمقارب والحشرات في المحالُّ العفنة ، لتلطف الجو وترحم الناس والحيوان ، وهكذا النفوس الموسوسة للضعفاء توقعهم في الذنوب لاستعدادهم لها ، فينالون جزاءهم من عقاب الله وعقوبات البشر واحتقارهم لهم ، إلى ما ينالهم من الأمراض الفناكة والأدواء التي لايجدى فيها علاج ، فيكون ذلك عبرة لهم ولغيرهم وأتَّى لهم أن تنفعهم تلك الذكري فقد فات الأوان ، ولا ينفع الندم على فائت : ندم البغاة ولاتَ ساعة مَنْدُم والبغىُ مَرْتُم مبتغيه وخمِرْ

ة ل الزجاج : معنى الآية — إن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكم إلى أبالميل المضلين — يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضله، ويلازمه قرينا له فلا بهندي ، مجازاة له حين آثر الباطل على الحق للبين . رس أمزج إن أبي ماتم من محدين هنان المخزوى: أن قر يشا فالت قييضوا لسكوا رسوا من أصاب محد وسها بالحذه ، فقيكما لأكان بكر طلعة بن صيد اللأت والتأكي وهوفى القريق فقال أو يكل المحدود في الله : وما استرائى ؛ قال : إن بالدن في امال في المال في المال في المال في قال أو يكر وما العارت قال : أولاد الله مال ا: وما استرائى ؛ قال : بالمدن في المال : والمال في المساور في المال في المساور في المال الم

( وانهم ليصدونهم عن الدين وبحسيون أنهم مهتدون ) أى وإن هؤلاء الشياطين الذين بقيضهم الله لسكل من يعشو عن ذكر الرحن ليحولن بينهم و بين سيل الحق ، ويوسوسُنَّ لهم أنهم على الجسادَّة وسواهم على الباطل ، فيعليمشُهم ويكرّ من إليهم الإيمان بالله والسل بطاعته .

تم ذكر حال الكافر مع القرين يوم القيامة فقال :

(حتى إذا جاما فالل البت بينى وبينك بعد للشرقين فيض الذرن) أى حتى إذا وأن الكافر يوم اللينامة إليا وعرض طيها أعرض من قريعه الذي كول به وزمرًا مقه وقال: يُخت بينى وبينك بعد طبين للشرق والذين ، فيفس الشرين أنت أيها الشيطان ، لأنك قد أشافينى أو لحقق إلى هذا الدفران الدين ، والتأثري الدائم ، والعيش الضدك ، والحل الليمنا للشنج.

تم حكى ماسيقال لهم حيثلذ أو بيخا وتأنيبا فقال :

(وان ينضك اليوم إذ ظلمتم أكبّر في الدذاب مشتركون) أي وان ينضكم في هذا اليوم اشتراككم في المدذاب أثبر وقرناؤكم ، كما كان ينفع في الدنيا الاشتراك في الهائم الدنيوية ، إذ يتعانون في تحمل أعيائها ، ويتقاممون شدتها وعندها ، فإن لكل منهم من الدذاب ما لاتيلته طاقته ، ولا قدرة له على احتاله . وند يكون المدنى — وان يتفعكم فلك من حيث التأمى ، فإن المسكروب فى الدنيا بتأسى و يستروح وجدان المشارك فى البلوى ، فيقول أحدهم لى فى البلاء. والممبية أسوة ، فيسكن ذلك من حزمه كما ذلك الخلساء ترقى أخاها صخرا :

وقسارى ذلك \_ إنه لايخفف عنهم بسبب الاشتراك دى. من المذاب، إذ اسكل منهم الحظ الأوفر منه .

وقد يكون المنى ـــ ولن ينفعكم اليوم الاعتذار والندم ، فأنتم وترناؤكم مشتركون فى العذاب ، كما كنتم مشتركين فى سبيه فى الدنيا .

وقد وصفهم فيا سلف بالتنذّي ووصفهم هنا بالدمي والعسم ، من يُمَيّل أن الإنسان لاشتغاله بالدنيا يكون كن حصل بيونيه ضعف في البصر ، وكنا زاد انهما كه بها كان مويه إلى الجسهانيات أشد و إعراضه عن الروطانيات أكل فقال :

( أناأت تسم السم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين ؟ ) أى أناأت تسمع من قد سليم أنه أستاع حججه التي ذكرها فى كتابه ، أو تهدى إلى طريق الحق من أعمى قوبهم عن إيصارها ، واستحوذ عليهم الشيطان فرين لهم طريق الردى .

والحلاصة — إن ذلك لبس إليك ، إنما ذلك إلى من بيده تصريف القلوب وتوجيهها أنَّى شاء، فعليك البلاغ وعلينا الحسّاب .

وقد كان صلى الله عليه وسلم يبالغ فى دعاء قومه إلى الإيان وهم لايزيدون إلا غيًّا وتماميا عما يشاهدون من دلائل النبوة ، وتصامًا عما يسمعون من بعنت القرآن .

وبعد أن أيأسه من إيمانهم سلاه بالانتقام منهم لأجله إما حال حياته أو بعد ماته فقال:

( فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون . أو ترينك الذي وعدناهم فإنا علمهم مقتدرون ) أى فإن نذهب بك أيها الرسول من بين أظهر للشركين بموت أو غيره فإنا منهم منتقمون كما فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم للكذبة لرسلها ، أو ترينك الذي

وعداك من الظفر بهم وإعلائك عليهم فإنا عليهم مقتدرون ، فنظهرك عليهم ونخزيهم بيديك وأيدى المؤمنين .

وفي التعبير بالوعد وهو سبحانه لايخلف الميعاد — إشارة إلى أن ذلك سيقم حتم . وهَكَذَا كَانَ ، فإنه لم يَقْبَضَ رسوله حتى أقرعينيه من أعدائه ، وحَكَّه في نواصبهم

وملَّكَه ماتضمنته صياصيهم ، قاله السدى واختاره ابن جرير .

نم أمر رسوله أن يستمسك بما أوحى به إليه فيصل به فقال : ( فاستمسك بالذي أوسى إليك إنك على صراط مستقيم ) أي خذ بالفرآن

لمنزل على قلبك ، فإنه هو الحق الغضى إلى الصراط المستقيم ، والموصل إلى جنات النعم ، والخير الدأثم المقيم .

ثم ذكر مايستحثه على التمسك به فقال : ( و إنه لذكر لك ولقومك ) أى و إن القرآن لشرف عظيم لك ولقومك ، لأنه زل بلغتهم على رجل منهم فهم أفهم الناس له ، فينبغي أن يُكُونوا أسبق الناس

إلى العمل به . أخرج الطبراني وابن مردو به عن على بن حاتم قال : « كنت قاعدا عند النبي

صلى الله عليه وسلم فقال : ألا إن الله تعالى علم ما في قلبي من حبي لقوى فبشرني فيهم فقال سبحانه : وَإِنَّهُ لَقَدَ كُرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ الآية . فجمل الذكر والشرف لغومي - إلى أن قال - فالحد أله الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي،

و إن الله قلب العباد ظهرا و بطنا ، فكان خير العرب قر يش وهي الشجرة المباركة ، ثم قال عدى ما رأيت رسول الله ذكرت عند، قريش بخير إلا سره حتى يتبين ذلك السرور في وجهه للناس كلهم اه .

ونظير الآية قوله في سورة الأنبياء هاتَقَدُّ أَنْزَ لَنَا إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذَكُرُ كُمْ، أى شرفكم ، فالقرآن نزل بلسان قريش و إياهم خاطب ، فاحتاج أهل اللغات كلما إلى لسانهم وصاروا عيالا عليهم ، حتى يقفوا على معانيه من أسر ونهي ونبا وقصص وحكمة وأدب .

روى الترمذي عن معاوية رضي الله عنه قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِن هَذَا الأَمْرِ فِي قر يش لا يَنازعهم فيه أحد إلا أَكِه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين » .

وفي الآية إيماء إلى أن الذكر الجيل والثناء الحسن أمر مرغوب فيه ، ولولا ذلك ما امْتَن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم به ، ولما طلبه إبراهيم عليه السلام بقوله:

« وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِي فِي أَلاَخِرِ بِنَ » وَقال ابن دريد : وإنما للرء حــديث جدء فكن حديثا حسنا لمن وعى

وقال للتنمر:

ذكر الغتى عمره الثانى وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغال ( وسوف تسثلون ) عن حقه وأداء شكر النعمة فيه .

وخلاصة ماسلف — إن القرآن نزل بلغة العرب وقد وعد الله بنشر هذا الدمن وأبناء العرب هم العارفون بهذه اللغة ، فهم المازمون بنشرها ونشر هذا الدين للأم الأخرى ، فمتى قصروا في ذلك أذلهم الله في الدنيا وأدخلهم النار في الآخرة ، فعسى أن يقرأ هذا أبناء العرب و يعلموا أنهم هم المطَّون للأمم ، فينشروا هــذا القرآن

ويكتبوا الساحف باللغة العربية ، ويضعوا على هوامشها تفاسـير بلغات مختلفة كالإنجليزية والألمانية والروسية حتى تعرف الأم كلها هذا الدين معرفة حقة خالية

من الحارافات التي ألصقها به المبتدعون، ويعود سيرته الأولى، وما ذلك على الله بعز بز. تم وخ مشركى قريش بأن ماهم عليه من عبادة الأصنام لم يأت فى شريعة من الشرائم فقال :

آسورة

(واسال من أرسلنا من قبقك من رسلنا ، أجينانا من دون الرحمن آمة يعبدون) أى واسال أم من أرسلنا من قبلك من الرسل : هل حكمنا جيادة غير الله ؟ وهل جد ذلك في مقد من الملل ؟ والمراد جيفا الاستشباد بيان إجماع الرسايين على التوحيد والشهب إلى أن محدا مل الله عليه وسنم إلى يده من بين الرسل فى الأمر به ، حتى يمكن و يرادى له .

وقصارى ذلك — إن الرسل جميعاً دعوا إلى ما دعا اليه من عبادة الله وحده لاشريك له ، ونهوا عن عبادة الأصنام .

وُمُوالآية قوله : « وَلَقَدْ بَمُثْنَا فِي كُلُّ أَثَةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِيْوَا الطَّاهُونَ » .

ولقدة (مُستَانَا مُوسَى بِآ بَايِنا إِلَى فِرَعَوْنَ وَعَلَيْهِ فَقَالَ إِلَى رَسُولُ رَبِّ الْمَعَالِمِينَ (٤٠) فَقَلَا جَالِهُمْ مِنْ الْمَيْجَا وَاَعْمَدُ مِنْهُ يَشْخَكُونَ (٤٥) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةِ إِلاَّ مِنَ آخَرُهُ مِنْ أَشْجَا وَاَعْفَقَامُمْ بِالنَّفَاسِ السَّلْمُمْ يُرْجِمُونَ (٤٥) وَقَالُوا : أَيْهَا السَّاحِرُ الْحَقِّ فَا رَبِّكُ جَا عَهِدَ مَعْلَالًا إِنَّالًا مِنْهُمْ يُمْهُمُونَ (١٥) وَقَالُوا : أَيْفِيا السَّاحِرُ الْحَقِّ فَا رَبِّكُ عَلَى مِنْهُمُ السَّدَى اللّهِ اللّهُ ال فَوْمُونُ فَوْ وَمِو قَالَ بَاقْرَى : النِّيسَ لَى مُلْكَ مَشْرٌ وَلْحُونُ النّهَ الْمَالِكُمْ النّالِيةِ وَلَ

مِنْ تَحْدَى أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ؟ (٥١) أَمْ أَنَا خَـيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ

وَلاَ يَكُونُ يُبِينُ (هُ) كَافَلاً أَلْقَى عَلَيْهِ أَخْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْجَاءُ مَنَهُ الدَّرِّكُونُهُ مُنْقِرَيِنَ (هه) فَاستَقْدَنْ قَرَتُنا قَالْمُلُهُ ، إنَّهُمْ كَافُو اقْرَتَا فَاجِنِنْ (ه)فَقَا الدَّمُونَا انتَّقَدَنَا بِنُهُمْ فَأَفْرِتُكَاهُمْ أَنْجَبِينَ(ه)فَجَنَفَاهُمْ سَقَدًا وَتَكُرُّ لِلاَّتِهِرِينَ (ه).

#### شرح المفردات

لآيات : هي المعجزات ، وملته : أي أشراف قومه ، أخذناهم : أي أخذ قهر بالمذاب فأرسلنا عليهم الجراد والقُتُل والضفادع، الساحر: أي العالم الماهم، بما عهد عندك : أي بما أخبرتنا من عهده إليك أنا إذا آمنا كشف عنا المذاب الذي نزل بنا ، ينكثون : أي ينقضون العهد ، من تحتى : أي من تحت قصري و بين يديّ في جنائي ، مبين : أي ضعيف حقير ، يبين : أي يفصح عن كلامه . قال ابن عباس كانت بموسى لثغة في لسانه ( والثنغة بالضم : أن تصير الراء غينا أو لاما والسين ثاء وقد لثغ من باب طرب فهو ألتغ) ، والأسورة : واحدها سوار كأخرة وخمار ، قال مجاهد :كانوا إذا سوَّدوا رجلا سوَّروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة سبادته ، مقترنین : أي مقرونین به يعينونه على من خالفه ، فاستخف قومه : أي استخف عقولهم فدءاهم إلى الضلال فاستجابوا له، آسفونا : أي أغضبونا وأسخطونا. قال الراغب: الأسف الحزن والغضب معا ، وقد يقال لكل منهما على الانفراد . وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام ، فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا ، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا ، سلقا : أى قدوة لمن جدهم من الكفار ، مثلا: أي حديثا مجيب الشأن يسير مثيل المثل فيقول الناس مثلكم مثل قوم فرعون .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن كنار قريش طنوبا في بيوة محد صلى الله طبه وسر لكونه هيرا هديم السال والجاد – بين منا أن موسى بعد أن أورد المبيزات الباهمة أورد وضور هذه الشهيد التي ذكر ما كال قريش فنا وان في كثير التال مظهر الجاد، قل سال مسدر وحداد الأنهار تجرى من تحقي وموسى فقير مهيز، وليس له بيان رلا لسان و وذا يقديم نا فاله كذار قريش .

وأيضا فإنه لما ثال: وإسأل من قد أرساننا من قبلك من رسلنا - ذكر هنا تصة موسى وعيسى عليهما السلام وهما أكثر الأنبياء أتباعا وقد جاءا بالتوسيد ولم يكن فها جاءا به إياسة النماذ آلمة من دون الله

ثم ذكر ميبدانه أن فرعون قال: هلا أأني إلى موسى مثاليد الملك فطوئق بسوار من نصب إن كان صادقا ، زحما منه أن الرابعة من لوازم الرسالة ، أو جاء معه جمع من الملائدكة بمينونه على من خالته ، وأفقت هذا بأن ذكر أنه مين ديا قومه الله تكانف روسه في درعداد الله أتأخفه فلنا أن ذكر أنه مين ديا قومه

إلى تكذيب مومى فى دعواء الرسالة أطاعوه المسلام وغوارتهم، ولما لم تُخِيدُ فيهم المواعظ غضينا وانتقمنا منهم وجملناهم قدوة الكافرين، وضر بنا بهم الأمثال الناس ليكووا عيرة لهم.

#### الإيضاح

( واقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وبك مقال إنى رسول رب العالمين ) أى والذ بتثنا موسى ومعه حجيجه الدالة على صدقه إلى فرعون وأشراف قومه ، كاأرسانك إلى هؤلاد الشركين من قومك ، فقال لهم : إنى رسول من قبل الله إليكم ، كا قلت أنت قومك : إنى رسول الله إليكم . فطالبوه بإحضار البينة على صدق دعواه كما يدل على ذلك قوله :

( فلا جامع بآلياتا إذا م منها يضحكون ) أى فلا جامع بالأدلة على صدق قوله فها يدعوم إليه من توحيد الله وترك عبادة الألهة — إذا فرعون وقومه يضحكون من تلك المجزئ ، كا أن قومك يسخرون عا جشهم به .

وى هذا أسلية لرسوله عما كان يلقال من قومه الشركين ، وإعادم له بأن تومه بن يتدوا أن يكونوا كساتر الأم الدين كانوا على شباجهم في السكتر بالله وتكذيب رسمة ، وقدّت عنه له أن يمينن بينة أولى العزم من الراسل في العمر على أنتى أقوامهم وتكذيبهم لهم ، وإشهار بأن عنبي أمرح المفلال كمنته في الكافرين قبلهم ، وظاهر بهم ، وعدل أمره كما قطل تومن عليه السلام وقومه الذين آمدوا به من إنظارهم على فرمون ولتك .

ردا تربيم من آية إلاهمي أكبر من اختها) أى وما أربنا فرمون وملأه. حجة من حبجينا الدالة على صدق رسوال قار مدوا الرسالة إلا كانتا أعظيم من سابقتها في الحديث طبيع ، وآكدى في الدلالة على سمة ما يأمر به من توجيد الله ، ومعنى الأخوة بين الإليات تشاكلها وتناسبها في الدلالة على سمة بيوة مومي كا يقال هذه سامية هذه أي المؤينات في اللي

ثم بين ماجوزوا به على تكذيبهم فقال :

ذلك من قبيل السحر .

روأخذناهم بالمذاب) أى وأنزلنا عليهم ألوانا من المذاب كنقص الممرات والجراد والقمل والضفادع .

ثم بين العلة في أخذه لهم بذلك وهو رجاء رجوعهم فقال :

(أماهم يرجعون) أى لكي يرجعوا عن الكفر إلى الإيمـان بالله وطاعته والنوبة نماهم عليه مقيمون من المعاصى .

والنوبة نما هم عليه مقيمون من المعاصى . ولما عاينوا ما جادهم به من الآيات البيشات ، والدلالات الواضحات — ظنوا أن ( وقالوا يأيها الساحر ) أي وقالوا يأيها العالم الماهر وكانوا يسمون العلماء سحرة و يوقرونهم و ينظمونهم ولم يكن السحر صفة ذم عندهم .

سورة

وقد يكونون نادوه بذلك في تلك الحال ، لشدة شكيمتهم ، وفرط حماقتهم . ( ادع لنا ر بك بماعهد عندك) أي ادع لنا ر بك ليكشف عنا العذاب بما أخبرتنا

من عهده إليك ، أنا إن آمنا به كشفه عنا .

( إننا لمتدون ) أي إنا لمؤمنون بما جثت به إن حدث ذلك .

ونحو ذلك ما جاء في سورة الأعراف من قولهم : « لَأَنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرُّجْزَ

لَنُوامِنَنَّ لَكَ ؟ .

تم بين ماحدث منهم بعد دعوة موسى وكشف العذاب فقال : ( فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يتكثون ) أى فدما ر به فكشفه عنهم فلم

يؤمنوا ونقضوا العهد، وقد كان هذا دَيْدُنهم مع موسى ، يعدونه في كل مرة أن

يؤمنوا به إذا كشف عنهم الرجز ثم ينقضون ما عاهدوا الله عليه .

ونحو الآية ما جاء في سورة الأعراف من قوله : « فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّومَانَ وَالْمُرَادَ وَالْقُدُّلِ وَالشَّفَادِعَ وَاللَّمْ آيَاتِ مُفَصَّلاَتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَأَنُوا قُومًا

ُمُجْرِمِينَ . وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرُّجْزُ قَالُوا يَامُوسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ زُنْ كَشَنْتَ عَنَّا الرُّجْزَ لَتُولِمِنَنَّ لَكَ وَلَدُرْسِلَنَّ مَمَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا

كَشَعْنَا عَنْهُمُ الرَّجْزَ إِلَى أَجَل هُمْ بَالِنُوهُ إِذَا هُمْ يَشَكَثُونَ ». ثِم أخبر سبحانه عن تمرد فرعون وعتوه وعناده فقال: ( ونادي فرعون في قومه قال : يا قوم ألبس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري

من تحتى ) أي إنه جم قومه ونادي فيهم متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها وجرى الأتهار المنبئةة من نهر النيل تحت قصوره وتحت جنانه وضياعه . تم أكدهذا بقوله :

(أفلا نبصرون ؟) ذلك وتستدلون به على قوة ماكى وعظم قدرى وضعف مومى عن مقاومتى لما فيه من فقر وعيّ وحَصَر .

( أَمْ أَنَا خَيْرِ مَنْ هَذَا النَّبَيُّ هُو مِينَ وَلَا يَكَادُ بِبَيْنَ ﴾ أَي بِل أَنَا وَلَا شُكُ خَيْر

بنا فى من السمة فى الحال والجله والملك العربيض — من هذا المهين الحقير الذى لا يَكُون يفسح عما بريد، وأذ كان فى لسانه خُيسة فى صغره فسايه بها، وهو لابهما أن الله أستجاب سؤله سين قال: « وَإِمَائِلُ عَلَيْدَةً مِنْ لِسَانِي. بَيْنَتُهُوا قَرْلِي » فَلَى عَلَيْدً

نسانه كا جاء فى قوله : « قَدْ أُوتِيتَ سُوائكَ يَا مُوسَى » . قال الحسن البصرى: إنه قد بقى منها شىء لم يسأل زواله ، و إنما سأل زوال

قال الحسن البصرى: إنه قد يقى منها شىء لم يسال زواله ، و إنما سال زوال مايمنع الإيلاغ والوفهام اه .

والأثنياء الخلفية لايعاب المرء بها ولا يذم ، لكنه أراد الترويج على رعيته وصدم عن الإيمان به .

ونحو الآبة قوله : « تَغَشَرَ فَنَادَى . فَقَالَ أَنَا رَئِبُكُمُ الْأَهْلَ . فَأَخَذَهُ اللهُ تَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى » .

ثم ذكر شبهة مانعة له من الرياسة وفى أنه لايلبس نبس المغوك ، فلايكون رئيسا ولا رسولا لتلازمها فى زعمه فقال :

ربیسا و و رسود عدرمهه فی رسمه مین : ( فولا التی علیه أسورة من ذهب ) أی فهلا ألتی رب موسی علیه أساور من ذهب إن كان صادفا كما جرت عادتهم بذلك ، وهذا شبیه بما قال كفار قر بش

فى عظيم التريين . ثم ذكر شهة أخرى وهي أنه ليس له خدم من الملائكة تعيته فغال :

تم د ار شبهه احرى وهى انه ليس له خدم من الملائسة تعينه فعان : ( أو جاء معه الملائسكة مقترنين ) أى هلا جاء معه الملائسكة متنابعين متقارنين

( او جاه معه سر به معاريق ) ای عدر جاه معه سر احد معابير معاريق إن كان صادفا ، بعينونه على أحره و يشهدون له بالنيوة و يمشون معه ، كما تقمل نحن سورة

إذا أرسلنا رسولا في أمرهام محتاج إلى دفاع ، وفيه خصام ونزاع — وهو بهذا أوم فومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة الجبابرة ، أو يكونوا محفوفين بالملاأحكة .

ثم ذكر أن عذه الخدع قد انطلت عليهم ، وسحرت ألبابهم ، لغفلتهم وضعف عفولهم ، فاعترفوا بر بوبيته وكذبوا بنبوة موسى فقال :

( فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ) أي فاستخف أحلامهم بقوله وكيده ، وبما أبداه من عظمة اللك والرياسة ، وجعلها مناطا للم والنبوة ،

وأنه لوكانت هناك نبوة لكان أولى بها ، فأطاعوه فيا أمرهم ، لأنهم كانوا قوما ذوى ضلال وغيّ ، ومن تم أسرعوا إلى تلبية دعوة ذلك القاسق الغويّ .

تم ذكر جزاءهم على ما اجترحوا من نكذيب رسوله على وضوح الدليل وظهور الحق فقال. :

( فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمين ) أى فلما أغضبونا بعنادهم وعظم استكبارهم و بغيهم في الأرض — انتقمنا منهم بعاجل عذابنا فأغرقناهم جميعاً . و إنما أهلكوا بالغرق ليكون هلاكهم بما تعززوا به وهو الماء في قوله : لا وَهَذِهِ

الأسارُ تجرى مِنْ تَحْدَى \* : وفي هذا إشارة إلى أن من تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به .

أخرج أحد والطبراني والبيهق في الشعب وابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : ﴿ إِنَّا رَأَيْتَ اللَّهُ يَعْطَى العَبْدُ مَا شَاءَ وهُو مَقْمُ على معاصيه ، فإنما ذلك استدراج منه له ، وقرأ : ﴿ فَلَمَّا آسَعُونَا انتَّمَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرُ فَنَاهُمْ أَجْمَعِنَ ) ٥٠.

( فجلناهم سلقا ) أي فجلناهم قدوة لمن يعمل عملهم من أهل الصلال ككفار قومك . ( ومثلا للآخرين ) أي وعبرة وموعظة لمن يأنى بعدهم من الكافرين .

وَلَّمَا شُرِبَ اثنُ مَرْيَمَ مَثلًا إِذَا قَوْمُكَ مَنْهُ يَصِدُونَ (٥٧) وَقَالُوا أَ آلِهُ أَمَّا خَيْرٌ أَمْهُو، مَاضَرَابُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٥) إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ أَنْهَمْنَا عَلَيْهِ وَجَمَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩) وَلُو نَشَاه لَجُمَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ (٦٠) وَإِنَّهُ لِيلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ لَمُذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلاَ يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (٦٢) وَلَّمَا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جُنْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَحْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيمُونِ (٦٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، هٰذَا صِرَاطْ " مُسْتَقِيمٌ (١٤) فَأَخْتَلَفُ الْأَخْزَابُ مِنْ يَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٦٥) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَنْتَةً وَهُمْ لاَيَشْمُرُونَ (٦٦).

## شرح المفردات

مثلا: أى سعبة وبرها ا، يبيدتون ( بكسر المداد ) أى يسيمون و برغم لهم مجيج ونوم ، جدلا : أى خصومة بالباطل ، خصون : أى شديدو المصومة جميرون على العباج يومو الخلق ، مثلا : أى أرام اليميا ، مذكم : أى من بهضوً » يمانيون : أى ينانونكي في الأرض ، علم : أى علامة وشرط من أشراطها ، فلا تمرّن أى فلا تشكن ، البيدات المجرات ، المشكة : الشرائع الحسكة التي لايستطاع ضفها بلا إيطالا .

## المعنى الجملى

روى محمد من إسحاق في السيرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وما في للسجد مع الوليد بن اللغيرة ، فجاء النضر بن الحارث وجلس معهم وفي المسجد غير واحد من رجالات قريش ، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ، ثم تلا عليهم : ﴿ إِلَّٰكُمُمْ ومَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَثْتُمُ ۚ كَمَا وَارِدُونَ ﴾ الآيات ، ثم فام رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأقبل عبد الله بن الرُّ بَمْرَى التميمي وجلس فقال له الوليد بن المغيرة : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قمد ، وقد زعم عجد أنَّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال ابن الزبعري : أمَّا والله لو وجدته المستنتُهُ ، سلوا عدا ، أكلُّ مايمبد من دونُ الله في جهنم مع من عبده ؟ فتحن نعبد الملائكة ، واليهود تعبد عزيرا ، والنصاري تعبد المسيح عيسي بن مريم ، فعجب الوليد ومن كان معه في الجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ، ورأوا أنه قد احتج وخاصم ، فذكر ذلك لرسول الله صلى لله عليه وسلم فقال : كل من أحب أن يعبد من دون الله فيو معمن عبده، فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته وأنزل الله عز وجل ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ كَلَمْ مِنَّا الْخَدْتَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُّونَ) أَى عيسى وعز ير ومن عبد ممهما ، فاتخذهم مَنْ بعدهم من أهل الضلال أربابا من دون الله ، وترل فيها يذكر من أمر عيسى عليه السلام وأنه يعبد من دون الله ( وَ لَمَّا ضُرِبَ ابنُ مَرْ يَمَ مَثَلًا الآية ) ».

#### الإيضاح

(ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) أى ولما ضرب ابن الزبعرى عيمى بن مريم مثلا وجادلٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبادة النصارى له ، إذا 1.4

ولجبهم إذا أعيرًا في حجة ثم فتحت عليهم . وقد روى أن عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد

وقد روی آن مبدالله تر الزجری قبل إسلامه قال لشین صل الله علیه وسلم وقد سممه بقرل : 3 إنسكم تركا تعدّلدون ميز دورو افخ سختمبُ ججتمُم م اليس العصاری بعبدون المسيح وأنت تقول كان نبيا وعبدا صلماً ، قان كان فى النار فقد رضينا أن تكون نمن وآلمتنا معه ، تفرح قريش وضكها وارتفت أصواتهم .

( وقالوا أ آلهتنا خير أم هو؟ ) أي إن آلهتنا ليست خيرا من عيسي ، فإذا كان

مهیسی من حصب جهنر کان آر آلهتا آهون . (مانشر, ود آن آلا جدلا بل هم قدم خصوری آی ماضر وا آن الذل (لا لأس بلمل والعالمة فياتشول الا لالطافر الحق ، فإن قبله : والسكم و تا تشيئلكون ميذ ؤون بله ؟ انها بطاق مالاً الأصنام والاؤلان او بلا بتفاول عيسى والملائكة ، ولكسيم قوم ذوكر آنذو ول المطمومة بجوارن على سوء الفاق والعباج .

" فاسم الكشاف: إن ابان الربيري بخية وخداهه وخدت ولمنته ارأى كامرة أن ورسوله محمدات الشاه وجه العدوم مع فعه بأن الداره به استامهم الابور – وجد المدينة مساما فصرف مصده إلى الشعول والراحاطة بحل معبود فجير الله ، على مطروط فجير الله ، على مطروط بخيرة ، على مطرية الحكاف والمستحدث المستحدد الم

أُونَئِكَ عَنْهَا مُبِيَّدُونَ » فدل به على أن الآية خاصة فى الأصنام اه . أخرج سيد بن منصور وأحمد فى جاعة من أبى أسامة قال : قال رسول الله صلى أنْدَ عليه وسلم « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل ، تم تلا هذه الآنة » .

. ثم بن أن عيسى عبد من عبيده الذين أنم عليهم بقوله : ( إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجلناه شلاليني إسرائيل ) أي ماعيسي بن مريم لا عبد أسدنا عليه بالنبوة ورواضها ، فهو رفيع المزلة دلي القدر ، وقد جدالله آية بأن خاندا. من غير أس وشرفاه بالنبوة وصيراه عبرة سائرة ننجح لناس باب الغذ كر واللهم ، وإست مخالفة المادة بموجبة لمبلدته كما يزيم النصارى ، بل مذكرة بعبادة خالق الحسكم .

أسورة

عادي الحديم . ( وفو نشاء لجملتنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون ) أي ولو نشاء لجملتا ذريقكم ملائكة بخلقوتكم في الأرش كما يخلقكم أولادكم ، كما خلقنا عبسي من أثني بلاذ كر

. وقد يكون المنى على التهديد والتخويف لفريش ويكون المراد – لو نشــا. اك.اك. إذا ياك في الأرض ملا كة بعد دنيا و بعددتنا .

لأهلكناكر وجعلنا بدلكم في الأرض ملائكة يعموونها ويعبدوننا . والخلاصة – إننا لو نشاء لجعلنا في الأرض مجائب كأمر عيسى محيث بلدالرجل

واهدارت - إننا تو المناه جمعت في الدرس عباب عاد سبحي عبد ... ... مذكما فيخلفه ، فباب السجائب والنظم لاحد له عندنا ، فكم من تواميس خافية عليكم بيدنا تصريفها .

سيم بيعة سريع (و إنه لعم الساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ) أى و إن الفرآن يدلمكي بقيام الساعة و يخبركم عنها وعن أهوالها ، فلا تشكّنٌ فيها واتبعوا هداى،

فيذا الذى أدعوكم إليه هو السراط المستنبم الذى لاعرج فيه وهو الوصل إلى الحق . ( ولا يصدتكم الشيطان ) أى ولا تنتروا برساوس الشيطان وشبهه التى يوقعها فى قاريكم ، فيمنامكم ذلك من اتباعى ، فإن الذى دعوتكم إليه هو دين الله الذى الفق

ئم علل نهيهم عن انباعه بعداوته لهم فقال :

عليه رسله وكتبه .

( إنه اسكم عدو مبين )أى إنه منظير لمداوته اسكم ، غير متحاش ولا متكم لها. كما يذل على ذلك ماوقع بيده و بين أيكم آدم من انستاعه عن السجود أنه ، وما ألزم به نتسه من إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله أفخلصين : ( ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جثتكم بالحكمة ولأيين لكم بعض الذى
 رون فيه ) أى ولما جاء عيسى بالمجزات الوائحة قال قد جثتكم بالشرائع التى فيها

1.0

تختفون فيه )أى ولما جاء عيسى بالمجرات الوأضة قال قد جنتكم بالشرائع التي فيها صلاح اليشر ، ولأبين لسكم بعض ما اختلف فيه قوم موسى من أحكام الدين دون أمور الدنيا كمارق القلامة والتجاوة، فإن الأبياء لم يبدئوا لبيانها كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حين نهام من تأيير النخل ( تلقيمه بالطلم ) فقسد الخر

فوقه عليه الصلاء والسلام علي بهام عن نابير النحل و تطبيعه باله ولم يغل شيئا نافعا « أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم » .

ولما بين لهم أصول الدين وفروعه قال : ( فاتقو الله وأطيمون ) أى فانقوا الله فى مخالفتى ، وخافوا أن محل بكم عقابه ،

وأطيعوني فيما أبلنكم عنه من الشرائع والتكاليف . ثم فصل ما يأمرهم به بقوله :

تم نصل ما يامرهم به بعوته : ( إن الله هو ر بى ور بكم فاعبدوه ) أى إن الله الذى يستحق إفراده بالألوهية.

و إخلاص الطاعة له — ربى وربكم، فأنا وأنتم عبيد له فقراء إليه .

( هذا سراط مستقمٍ ) أى هذا الذى جثتكم به هو الصراط للستقمِ ، وكل الديانات جاءت بمثله ، فما هو إلا اجتفاد بوحدانية الله ، وتعبد بشرائمه .

بانات جاءت بمثله ، فما هو إلا اعتقاد بوحدانية الله ، وتعبد بشرائعه . وقصارى ذلك — إنه عام بحقائق ، وعمل بشرائع .

ولما كان الطريق القويم يجب الاجتماع عليه ، والانفاق على سلوكه -- بين أنهم خالفوا ذلك فاختلفوا فيه فقال :

(فاختلف الأحزاب من بينهم) أى فاختلف النصارى وصاروا شبعا ،

من ملكانية إلى نسطورية إلى يقويية ؛ فنهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق، ومنهم من يدعى أنه ابن الله ، ومنهم من يقول إنه الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

ن عمور البير . ( مو يل تاذين ظلموا من عذاب يوم أليم ) أى قالوبل لهؤلاء المختلفين الذين أشركوا باقته وقالوا فى عبسى ما كفروا به \_ من عذاب بوم الفيامة حين بحاسبون على ما قالوا وعلى ماعملوا .

تم حذريم وأنذرهم على ماهم نيه من الخلاف دون أن ينيبوا وجه الحق قفال : ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيمه ينعة وهم لايشرون ) أى هل ينتظر هؤلا. الأحزاب المجتنفون فى شأن عيسى القاتلون فيه الباطل من القول — إلا أن تقوم

الساعة بغتة وهم غاقفون عنها لايعلمون بمجيئها لاشتقالمم بأمر دنياهم و إنكارهم لها ، فيندمون حين لاينفعهم الندم ولا يدفع ذلك عنهم شيئنا .

ونحو الآية قوله تعالى : ﴿ تَأْخُذُكُمْ وَهُمْ يَخِيصُنُونَ ﴾ .

روى ابن مردويه عن أبى سيد فال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النسمة ، والرجلان يطويان الثوب ، تم قرأ ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بننة وهم لايشمرون ) .

الأعارة يونيند بتشكير البنفي تدُوّالا النَّتِينَ (١٧) يَاعِبَاولاَ عَرْفَقُ عَلَيْسُكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْكُمْ تَحْرَثُونَ (١٨) اللَّذِينَ آمَنُوا إِلَّمَا وَكَامُوا مُسْلِمِينَ (١٨) اشْتُلُوا الْمِلَّةَ أَنْكُمْ وَالْوَائِسُكُمْ تُمْتَذِّوْنَ (١٧) يمانَكُ عَلَيْمَ بِسِجَافِ مِنْ ذَمْتِ وَآكُوابِ وَفِيمَ مَاتَشَئِيهِ الْأَنْشُى وَتَلْدُ الْأَمْنُى وَأَنْتُمْ فِيمَا عَالِمُونَ (١٨) وَعَلَىّ الْمِنْتُولِيَّةُ أَلَّيْ لُورِثُنُوهَا بِكَا كُنْتُمْ تَمْمُلُونَ (١٨) لَـكُمْ فِيمَا فَاكِمَةً كَنْعِيزَةً بَنْهَاتًا كُلُونَ (١٨)

#### شرح المفردات

الأخلاء: واحدم خليل، وهوالصديق الحيم، مسلمين: أى مخلصين منقادين لربهم، تحبرون: أى تسرون سرورا يظهر خباره (يفتح الحاد) أى أثره من النضرة والحسن على وجوهكم ، والصحاف : واحدها سحفة وهي كالقصعة ، قال السكسائي أَكِرِ أُوانِي الأَكُلِ الجفنة ثم القصمة ثم الصحفة ثم المشكلة ، والأكواب: واحدها كوب ، وهو كوز لا أذن له .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيا سلف أن يوم القيامة سيأتيهم بنتة وهم لايشعرون — أردف ذلك ببيان أحوال ذلك اليوم ، فنها أن الأخلاء يتعادّون فيه إلا من تخالُّوا على الإيمان والتقوى، ومنها أن للؤمنين لايخافون من سلب نعمة يتمتعون بها، ولا يحرون على فقد نعمة قد فاتتهم ، ومنها أنهم يتمتمون بفنون من الترف والنعيم فيطاف عليهم بالصحاف من الذهب فيها مالذَّ وطاب من المآكل ، وبالأكواب والأباريق فيها شعى الشارب ، ويقال لهم هــذا النميم كفاء ما قدمتم من عمل بأوام, الشرع وُواهيه ، وأسلقتم من إخلاص لله وتقوى له .

### الإيضاح

( الأخلاء يومئذ بمضهم لبمض عدو" إلا المنةين ) أى كل صداقة وخَلَّة فإنها تنقلب في ذلك اليوم إلى عداوة إلا ما كانت في الله وفي سبيله ، فإنهـا تبقى في الدنيا والآخرة .

ونحو الآية ما قاله إبراهيم لقومه : ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْنَانًا مَوَّدَّةً بَيْنِيكُمْ فِي اعْلَيَادِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَدْضِ وَيَافَنُ بَعْضُكُمْ بَمَنَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنْ نَاصِرِ بِنَّ ٥ .

تم ذكر مايتلتي به سبحانه عباده المؤمنين للتحابين في الله تشريفا لهم وتسكينا لرَوْعهم مما يرون من الأهوال فقال :

( يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ) أي ونقول لهم حيثلذ : يا عباد

لانخافوا من عقابى ، فإنى قد أمنتكم منه برضاى عنكم ، ولا تحزُّوا على فراق الدنيا ، فإن الذى تقدمون عليه خير لسكم مما فارقتموه منها .

ن الله المعلمون عليه حبر تسم ما تارمندو منه . ثم بين من يستحق هذا النداء وذاك التكريم فقال :

( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) أى الذين آمنت قلوبهم وصفت غوسهم واغادت لشرع الله بواطنهم وظواهرهم .

تم ذكر مايقال لهم على مبيل البشرى فغال :

( ادخوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ) أى ادخلوا الجنة أيها المؤمنون أنتم وأزواجكم مفهوطين بكرامة الله ، مسرورين بما أعطاكم من منه .

وازواجكم مفبوطتين بالرامة الله ، مسرورين بما احطا لم من منته . و بعدئذ ذكر طرفا مما يعتصون به من التعيم نظال : ` ( يطلف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ) أى و بعد أن يستقروا فى الجلمة

( يطاف عليهم يصحاف من ذهب وا كواب ) أى و بعد أن يستقروا فى الجنة و يهدأ روعهم يطاف عليهم بجفان من الذهب تُنتَّعة بألوان الأطمعة والحلزى ، و يأكواب فيها أسناف الشراب بما لله وطاب .

و بعد أنَّ فصل بعض ما في الجنة من نعيم ، حمَّم في ذلك فقال :

لاتخرجون منها ولا تبغون عنها جوًلا .

( وفيها ماتشتهه الأنسى ونالد الأمين أوأتم فيها خالدون) أى وفى الجنة ماتشتهه أنسى أهلها من صنوف الأطنمة والأشربة والأنياء المقولة وللسيومة وتحوها عا تطليه النفوس وبواد ، كاتما ماكان جزاء لهم على مامنعوا أنسمهم من إلشهوات ، ونيها مانثر ألتينهم بمشاهدته ، وأعلاد النظر إلى وجهه السكريم، وأثم

أخرج إن أبي شبية والترندي عن عبدالرحن بن سابط ثال : « قال رجل با رسول ألله على في الجنة خيل بابي أحب الخيل ؟ قال : إن يدخلك الله الجنة بالانتخابات تركب فرسا من والتوقع حراء فطويد كلى أن أعلجة شلت إلا لهذات. رساله آخر فقال : با رسول الله على في الجنة من إبل فإن أحب الإبل ؟ قال إن يدخلك ألله الجنة بكن لك مالفتيت تساسل لإنت جيئك ». نم ذكر أن هذا كان فضلا من ربك آتا كوه كِناه أعمالكم التي أسلفتموها

. (وتلك الجنة التي أورتموها بما كنتم تصارن) أي وهذه الجنة جعلها الله لكم

( وتلك الجنه التي اورتسوها بما كنم تعداون ) اى وهذه الجنه جعلها الله لحم باقية كالميراث الذي يبقى عن المورث ، جزاء ما قدمتم من عمل صالح .

آخرج ان أي ساتم وان مردو به عن أبي هر يرة أن رسول آف مسل الله عليه وسة قال : « مامن أحد إلا ولم منرل في الجنة ومنزل في الشار، فالكافر ً برث المؤمن منزلةً في العار، والمؤمنُ برث الكافرَ منزله في الجنة ، وذلك قوله : « وتنايفُ المجلّلةُ إلى أور نشؤها » .

و بعد أن ذكر الطعام والشراب ذكر الفاكمة فقال:

( لسم فيها فاكمة كثيرة منها تأكلون) أى لسم فيها صنوف من الفواكه لاحصر لها ، تأكلون منها حيثا شتم ، وكيفها اخترتم .

إِنَّ الْمُشْرِينِ فِي مَدَّابِ جَيْشَمَ عَالِيُونَ (19) لاَ مُقَدَّمُ عَلَمُهُ وَهُمْ يَهِ مُنْبِدُونَ (90) وَمَا طَلَقَنَاهُمُ وَلَكِنَ كَأَنُوا مُثْمُ الظّالِمِنَ (70) وَلَا وَا يَمَا اللهِ يَيْفُسِ عَلَيْنَا رَبُّكَ مَا لَا يَشْكُمُ مَا كِثُونَ (70) لَمَّةُ جِنْمًا كُمْ يِتِلْقُ وَلْكِنَ أَكْنَ كُمْ اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا إِلَيْنَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ يُمْمِنُونَ (١٨) أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا الأَنْسَعُ بِرَهُمْ وَتَجْوَاهُمْ بَلَى وَمُشَلِّكًا لَفَيْمِهِ يَمْكُمُونَ (١٨) أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا الأَنْسَعُ بِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَمُشَلِّكًا لَفَيْمٍ.

# شرح المفردات

المراد بالمجرمين هنا الراسخون في الإجرام وهم الكفار ، يفتّر: أي يخفف ، من قولهم: فترت عنه الحي إذا سكت قليلا، مبلسون: من الإيلاس وهو الحزن المعترض من شدة اليأس ، والبلس كتيرا مايازم السكوت وينسي مايسته ، ومن تم قبل الجمل الأول الم يتم الله المنافرة الميثور المؤدر الم

#### المعنى الجملي

بدأن ذكر ما أمنا لأهل الجنة من السجم لقنم ، والتمتع بتنون اللذات من لما تكل والمشارب والدواكه – أعقب ذلك بدكر ما يكون في الكمناز من المذاب الأمير الدائم الذي لايتفقف عنهم أبدا ، وهم في مرن لايتفقط ، ثم ذكر أن هذا ليس إلا جزاء وفاظ لما دشوا به أهسهم من سهيء الأعمال ، تم أردف ذلك بتمثل أهل الشار غزان جنم وطلبهم من رديهم أن يمونا سني بعدتر موا عام فيه من المذاب ، ثم إياجه لهم من ذلك ، ثم وجنهم على ماملوق في الدنيا واستعمال به المذاب ، ثم ذكر ما مسكور المواجع ، وقد وهوا فيا نظوا ، فإن أفق علم بذلك وربد يكتبرن كل ماصدر مرتم وكوراع ، وقد وهوا فيا نظوا ، فإن أفق علم بذلك وربد يكتبرن كل ماصدر عنهم من قبل أوفق.

#### الإيضاح

( إن الحجرمين فى عذاب جهم خالدون ) أى إن الذين اجترموا الكنوبائى فى الدنيا بجازيهم ربهم بعذاب جهم خالدين فيـــه أبدا لاينفك عنهم ولا يجدون عنه جولا .

(لايفترعنهم وهم فيه مبلسون) أى لايخف عنهم لحظة وهم فيه ساكنون سكوت بأس من النجاة والفرج ، ولا مثافاة بين هسذا و بين قوله الآتى: وفادوا يامالك الخ لأن نلك أزمنة متطاولة وأحقاب محدة ، فضختك بهم الأحوال ، فيسكنون تارة انبابة اليأس عليهم وطهم أنه لاترج ، و يشتد عليهم الدذاب أخرى فيستنيشون. تم ذكر أن ذلك الدذاب جزاء ما كبت أيديهم قتال :

( وما ظامناه ولكن كانوا ه الظالمين )أى وما ظلمنا هؤلاء المجرمين بفطا بهم ما أخبرناكم أتنا فاعلون بهم ، ولكن هم الذين أساموا إلى أقسهم ، فكذبوا الرسل وعصوهم بعد أن أفاموا الحبعة عليهم ، فأتوجم بياهم الصجزات .

ثم ذكر مايقوله أهل الناز وما يجيبهم به خزنتها فقال :

( وادوا بامالك ليقض علينا ربك قال إلكم ما كثون ) أى ونادى الجرمون من شدة الدناب تفالوا : با مالك ادع لنا ربك أن يقيض أرواحنا ليربحدا مما نحن فيه فأجابهم بخوله إلكم كاكتون لاخروج لسكم منها ، ولا محيد لسكم عنها .

ه به به الرح ما تسون و طروح الحريب ، ولا تحجد السبح علم ، ولا تحجد السبح علم . وتحمو الآية قوله عالى : و لا يُشْهَلَى عَلَيْهِم فَيَنْوُنُوا وَلاَ يُخَلَّفُ عَنْهُم مِنْ عَلَمَا بِهَا ، وقوله : « وَ يَعْتَبِقُنْهِمُ الْأُشْفَى . الْنِينِ يَشْعَلُ النَّالُ السُّكْرُرَى . ثُمَّ لا يُحُوثُ

> فِهِهَا وَلاَ يَحْيَا ﴾ . ثم خاطبهم خطاب تقريع وتوبيخ و بيَّن سبب مكنهم فيها بقوله :

(لقد جنداكم بالحق ولسكن أكثركم للمحق كارهون ألى قد يبتا لسكم الحق على السنة رسلنا وأترانا إليكم السكتب ، مرشدة إليه ولسكن سجايا كم لاتفهاد ولا تقبل عليه ، وإنما تفاد الباسل ونطله ، وتصد عن الحق وتأياء ، وتبقض أهله ، ضرورا على أشكم بالملامة ، واندموا سيت لاتضدكم الندامة .

و بعد أن ذَكَرَ كَيْفية عذابهم في الآخرة ، بين سببه وهو مكرهم وسوء طويتهم في الدنيا فقال :

( أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون) أى يل هم تحيلوا فى رد الحق بالباطل بوجوه من الحمل والسكر ، فكادهم الله تعالى ورد عليهم سوء كيديم بتخليدهم فى النار معذبين فيها أبدا . وقصارى ذلك -- أَشْكُوا كِيد النبي صلى الله عليه وسلم ، و إنا محكون لهم كيدًا ، قاله مجاهد وقتادة وابن زيد .

آسورة

ونحو الآية قوله : « وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمُكَرًّا مَا مَكُرًا اَ مَكُرًا وَمُعُ الْأَبْشُمُرُونَ ؟ وقوله : « أُمْ يُرْ يِدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْسَكِيدُونَ ﴾ .

(أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم) أى بل أيظنون أنا لانسمع حديث

أنفسهم بذلك ، ولا مايتكامون به فيا بينهم بطريق التناجي .

( بلي ورسلنا لديهم يكتبون ) أي بلي تسمعها ونطلع عليهما ، والحفظة يكتبون جميع مايصدر عنهم من قول أو فعل .

والخلاصة — إنا نعلم ذلك والملائكة يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها. قال يحيى بن معاذ : من ستر من الناس ذنو به ، وأبداها لمن لاتخفي عليه خافية.

فقد جمله أهون الناظرين إليه ، وهو من أمارات النفاق .

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القُرطَى قال : بينا ثلاثة نفر بين الكعبة وأستارها ، قرشيان وثقفي ، فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا ، وقال الثاني

إذا جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسم ، وقال الثالث : إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسروتم، فنزلت الآية .

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدُ ۚ فَأَنَا أُوِّلُ الْمَابِدِينَ (٨١) سُبْعَانَ رَبُّ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَعِيفُونَ (٨٢) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْمَبُوا حَتَّى مُلِأَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٨٣) وَهُوَ الَّذِي فِي الشَّمَاء إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللهُ وَهُوَ الْخِيكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ

وَالْأَرْضِ وَتَا يَيْتُهُمُا وَعِنْدُهُ عِيْمُ السَّاعَةِ وَالِيَّهِ مُرْجِمُونَ (هـ) وَلاَ يَمْلِكُونَ اللَّذِينَ يَدْمُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مِن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَشَلُكُونَ (٣٠) وَأَنْ مَنْالَامِهُ مِنْ خَلَقْتُهُمْ قِنْهُونُ اللَّهِ أَقَلَى يُؤْفِثُكُونَ (٣٠) وَقِيلِهِ بَارَبُ إِنْ مَوْلادِ فُومٌ لاَ يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَاسْتُمْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَتُمْ فَسُونَى يَنْعُونَ (٨٨) :

#### شرح المفردات

سبدان رب السوات: أى تذريبا له من كل نقص ، يسفون: أى يقولون كذا بأن له رفاء المذرم : أى فاتركم ، يخوضوا: أى يسلمكرا أى بالطهم مسلك الفائضين لما لمساء ويسلموا إلى يفعوان أو لمورد فقى الالاميا المتاليم من عاقبة مايسل ، يرمم هو مورم القيامة ، إله : أى مسود محق الاشريك له ، يشعون : أى يعبون ، من شهد باطق : أى من نقلت يكلمة التوسيد ، يؤضكون : أى يعبرفون ، وقياء : أى توله ، فال أو صيدة : يتال لحق شولا والا وقولا، وفي الطهر \* نهى عن قيل وقال » ، اطاحة حتم ، إن ألى اعتمد عشول المرش ولا نقش عن التبلغ ، مالاج : أى سلام عناركة لشكم بسلامتكم منى وسالايم متكر .

#### المعنى الحلى

أمر الذيبه صلى الله عليه وسلم أن يقول المشتركين إسقائا للمحق : إن عالتنه له في هدادة طايعدون لم يكن يتضا منه لهم ولا عدادة لمبيوديهم ، بل لاستعمالة نسبة ما اسبوه إليهم و بنوا عليه هدادتهم لهم من كونهم ينات الله ، تنزه ربنا عما يقولون ، تم أمره أن يتركم وشأنهم حتى يأك اليوم الذى يلاقون فيه جزاء أمخالهم وأقوالهم ، تم أخير بأن لامبيود في السياء ولا في الأرض سواه ، وهو الحسكم الطبح بكل شيء . وأن من يعددونهم لايشتمون لهم حين الجزاء والحساب ، ثم ذكر أن أقوالهم تالضن العاقمية فهم بعيدون غير الله و يقولون إن المثالق السكون: عالمه وارشه هو الله ، ثم أروف هذا بأنه لابلم السامة إلا هو ، وأنه ينتم تشيد حزئك على عدم إيمانهم ، وعدم استجاباتهم للمجتوئك ، ثم تم السرادة بأمر رسوله بالإعراض عنهم وتركمهم وطائبهم، وسيائي اليورالذي بالفرن فيه الجزاء على سوه سنيهم.

أسورة

# الإيضاح

(قل إن كان الرحن ولد نانا أول النابدين ) أي قل لهم : إن ثبت بميرهان صبح تردونه ، وسعية واضمة ندُلون بها — أن الرحن ولدا ، كنت أسيقكم إلى طاعته ، والانتجاد له ، كما ينظم الرجل ابن اللث تعظيما لأبهه — ولائلت أن هذا إليفل أنا أول من ينقده ويقول به ، وهذا ما اختاره ان جرير دوجهه .

بالديل الخالون من يتقدد ويقول به وهذا ما احتاده ان جرير ورجه.
وضلاحت – إنا كنت أم أهترف بولد ، بدليل أن لم أهده مع أن أقرب
النس إلى لله ، فائيل الاوجود له ستا – وكأنه يقول : إن انتفاء الوالد مرتب ما انتفاء مماركه ، كا استقل انتفاء عماركه ، الما يم من أنه إذا انتفى القلازم لشيء انتفى ذات المستقل به كا استقل بعدم تماد نظام الشكون على وحداية لمن فواد ؛ و أنّ كَانَّ فِيهِماً — السوات والأرض – آياةً إلاً فأنْ آشَدَدًا » .

ثم نزه سيحاته نفسه فقال :

(سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون ) أى تنزه مالك السموات والأرض وما فيهما من الخلق، ورب العرش الحيط بذلك كله - عما يصفه به المشركون كذبا ، وعما ينسبون إليه من الولد ، إذ كيف تكون هذه العوالم كلها ملكا له ، ويكون شي منها جزءا منه ، تعالى ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا .

ولما ذكر الدليل القاطع على نفي الولد أمره أن يتركهم وشأنهم فيما يقولون فقال: ( فذره يخوضوا ويلمبوا حتى بلاقوا يومهم الذي يوعدون ) أي فاترك أيها الرسول هؤلاء المفترين على الله ، الواصفيه بأن له ولدا ، يخوضوا في باطلهم ، و ينعبوا ف دنياهم حتى يأتى ذلك اليوم الذى لامحيص منه ، وحينئذ يعلمون عاقبة أمرهم ،

و يدوقون الوبال والنكال جراء ما اجترحوه من الشرك والآنام .

ولا يُخنى ما في هذا من شديد الوعيد والتهديد . ثم أكد هذا التنزيه فقال :

( وهو الذي في السياء إله وفي الأرض إله وهو الحسكيم الطلم ) أي وهو الله اللدى يعبده أهل السهاء وأهل الأرض ، ولا تصلح العبادة إلا له ، وهو الحكيم

ف تدبير خلقه وتسخيرهم لمــا يشاء ، العليم بمصالحهم ، فالحـكمة المفترنة بالعلم تخللتُ كل رطب ويابس وجليل وحقير، فن يشاهد إنقان العالم وحسن تفسيقه و إبداعه يجد الحسكمة فيه على أثم وجوهها ، ويعجب بما فيه من جالٍ وكال ويدهش لما يجد فيه من غرائب يحار فيها اللب، فأفردوا له العبادة ، ولا تشركوا به شيئاً سواه .

(وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما) أي تقدس خالق السموات والأرض وما فيهما من عوالم لاندرى كنهها ولا نعلم حقيقتها ، المتصرف فيهما بلامدافعة ولاعانعة من أحد ، وهو العلى العظيم الذي بيده أَزِمَّة الأمور نقضاً و إبراما .

( وعنده علم الساعة )أي وعنده العلم بميقات الساعة لابجلّيها لوقتها إلا هو .

( وإليه ترجعون ) أى و إليه للرجع فيجازى كل أحد بما يستحق ، إن خيرا فخير، و إن شرا فشر .

(ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد لبلخق وهم يعلمون) أى ولا تقدر الأصنام والأوان التي يعبدونها على الشفاعة لهم كما زعموا أنهم شفعاء عند ربهم ، ولـكن من نطق بكملة التوسيد وكان على بعبية. وعلم من ربه

كالملائكة وعيسى تنفع شهادتهم عنده بإذنه لمن يستحقها .

وفال سعيد بن جُبير : إن معنى الآية — لايملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم و بصيرة .

تم بين أن هؤلاء المشركين متناقضو الأقوال والأفعال فقال :

(واثن سألتهم من خلقهم اليقوان الله ) أى واثن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين بلله العالمين غرب ، من خلق الخلق جيما الايمترفنَّ بأنه الله تعالى وحدم لاشريك له في ذلك ، ولا يستطيعون الجمعود الفهور الأمر وجلانه .

( فأنى يؤفكون ؟ ) أى فكيف ينقلون عن عبادة الله إلى مبادة فيره ، و ينصرفون عنها مع هداة الاعتراف ، فإن المدتوف بأن الله خالفه إذا عمد إلى صنم أو جيوان وجهده مع الله أز عبده وحدد — فقد عبد بعض مخلوفات الله ، فهم يناة الجهل والمنه وصف النقل .

وفي هذا تعجيب شديد من إشراكهم بعد هذا .

(وَلِيهُ يَا رِبُ إِنْ هَوْلِاءٌ قَوْمَ لاَيْوَسُونَ )أَى وَمِياً ثِمَّا السَّامَةُ وَقُولُهُ لَرِيَّهُ شَاكِيا قُومِه الذِينَ كَذَوهِ وَلَتَى مَمْمَ شَدِيدُ الأَذِي : يا رب إِنْ هؤلاء الذينُ أَمرتنى بإنذارهم وأرسلتنى إليهم لتبليغهم دينك لحق — قوم لايؤسنون .

ولما شكا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه عدم إيمانهم أجابه ربه بقوله :

( فاصفح عنهم وقل سلام فصوف يلمون) أى فأعرض عنهم وأنت آيس من إيمانهم ولا تجهم بمثل ماتخالملونك به من سبي الكلام ، بل تألفهم واصفح عنهم قولا وفعالا ، فسوف يطمون عاقبة كثرهم ، فإنك ستنصر عليم وبحل بهم بأسنا وقد أنجز الله وعده ، وأنفذ كلته ، وأعلى دينه ، وشرع الجهاد والجلاد ، فدخل

117

اناس في دين الله أفواجا ، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها . فله الحَد والمنة على إظهار الحق و إعلاء مناره ، و إزهاق الباطل وكبح جماحه ، نماليت ربنا ياذا الجلال والإكرام، والطَّوْل والإنعام، وصلواتك على محمد وآله .

# خلاصة ماتضمنته السورة من المقاصد

(١) وصف القرآن الكريم.

(٢) الأمر بإنذار قومه صلى الله عليه وسلم مع غفاتهم و إسرافهم في لذات الدنيا.

( \* ) شأن هؤلاء للشركين في تكذيبهم الرسول شأن غيرهم من المكذبين من قبلهم .

( ٤ ) اعتراضِم بأن الله هو خالق السموات والأرض مع عبادتهم الأصنام

والأوثان .

( ه ) اعتقادهم أن الملائكة بنات الله ثم نعى ذلك عليهم .

(٩) تمكهم بتقليد الآباء والأجداد في شئونهم الدينية .

(٧) قصص الأنبياء من أولى العزم كإيراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.

(٨) وصف نعيم الجنة .

( ٩ ) الأهوال التي يلقاها أهل النار حتى يتمنوا الموت ليستر يحوا مما هم فيه .

(١٠) متاركة أهل الباطل والصفح عنهم حتى يأتى وعد الله .

#### سورة الدخان

هى مكية ، وعدد آيها تسع وخسون ، نزلت بعد الزخرف . ومناسبتها لما قبلها من وجوه :

- (١) إنه تعالى ختم ما قبلها بالوعيد والتهديد ، وافتتح هذه بالإنذار الشديد .
- (۲) إنه تعالى حكى فيا قبلها قول رسوله صلى الله عليه وسلم : يارب إن هؤلا.
- قوم لا يؤمنون ، وحكى هنا عن أخيه موسى : ﴿ فَدَكَا رَبُّهُ ۚ أَنَّ مَوْلَاءَ قَوْمٌ ۗ تُجْرِمُونَ ﴾ .
  - ُ (٣) إنه قال منيا سلف ﴿ فَاصْتَحَامَ مَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ » ، وسكي هنا عن موسى ﴿ إِنَّى عَلْدَتُ بِرَبِّي وَرَبُّسُكُمْ أَنْ تُرْسُجُونِ ، وَ إِنْ أَمْ تَوْلِيقُوا لِي فَاعْتَرَفُونِ» ، وهو قريب من فلك .

يمتمر الله الرَّخونِ الرَّحيمِ خمّ (١) وَالْكِتَابِ المَّينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلَنَاهُ فِي لَيْمَاقِهِ مُهَازَكَةٍ إِنَّا كُنَّا

هم (۱) والسليات بيمييو (۱) والمرادة في يبده جار هو (۱) فتارا من طبدنا إذّا كذّا كذيرين (۱) فيها يُمرزون كلّ أنه مرّ السيم العنامي (۱) رَبّ السّتروات فرالأوضى وَمَا سَيْنَهَمَا إِنْ كَنْتُمْ مُمرِيّينَ (۱) لا إِنّهَ إِلَّهُ هُونَ يُمْنِيقِ ويُميتُ وَيُسِكُمْ وَرَبّا آ يَكِمُمُ الْأُولِينَ(۱) بال هُمْ فِي شَكَّ بِلْمُمْوِّلُ مُمْنِيقًا

# شرح المفردات

لبلة مباركة : هى ليلة القدر ، منذرين أى غوفين ، يغرق أى يفصل وبهين ، حكم أى محكم لا يستطاع أن يطمن فيه مجال ، موقنين أى تطلبون اليقين وتريدونه كما يقال مُشجد مُشهم أى ير يدنجداً وتهامة .

# المعنى الجملي

أهم جات قديمه بكتابه الكريم المبين لما فيه صلاح البشر إنه أثرل القرآن في إلى القد لإنداز الساد وكورتونيفهم من طابه ء وان هذه البياة بفسل فيها كل أمر حكم ، أبين فيها التشريع النافع لعباد في دنياهم وأخرتهم ، وهو السوات والأرش وماينها الاكتفار على خالف منافرهم ، وهو القدى بهده إساؤهم وإمااتهم، وهو رمهم ورب آبانهم الأوان ، والكتهم يتمون بعد أن وضع المذى ، وأفسح المسح لندى مينون

# الإيضاح

( لحم ) أسلفنا الكلام في مثل هذا من قبل .

(والكفاب البين . إنا أنزلماء فى ليلة مباركة ) أنسر دبنا جلت قدرته بكفابه الجميد إنه بدأ بيزل القرآل فى ليلة مباركة همى ليلة القدر التى هم خبر من أنف شهر كاجاء فى قوله د إلى أنزلك فى كيلة القدر » من شهر رمضان كا ظال سبحانه « تَنْهِرُ كِرَشَكَ اللّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القَرْئَاكُ » .

والملاصة — إن بدء ترواه كان في لهية القدر تم نزل منجها بعد ذلك في الافت وعشرين سنة على حسب الواقع سالاً خالاء وقت قدة السيوملي في كانابه والإنقادي والها لازول القرآل فقال به باب ما نزل منه مينا، بها ما نزل منه شاء معارض ما نول منه مقارل منه سفراً ، باب ما نزل منه عين الأوشى والسياء . باب ما نزل منه في الدياء . باب ما نزل منه في السياء . باب ما نزل منه بين الأوشى والسياء . باب ما نزل منه في الدياء . منه بالمدينة . باب ما نزل بين مكة والدينة — إلى آخر ما فال قاراجم عابل في فو

تم بين السبب في إنزاله فقال:

( إنا كنا منذرين ) أى إنا كنا مقليين الناس ما ينفعهم فيعملون به ، وما يضره فيجنبونه ؛ لتقوم حجة الله على عباده .

ثم بين سبب تخصيص نزوله بتلك الليلة فقال .

( فيها بفرق كل أمر حكيم. أمراً من عندنا ) أى في هذه الليلة بدأ ببين سبحانه

ما يتفع عباده من أمور بحكة لاتنبير فيها ولاتبديل ، بإنزاله ذلك التشريع السكامل الذي فيه صلاح البشر وهدايتهم وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم ، ولا غَرَّوَ فهى من لمن حكم علم بنا بي يصلح شئون عباده في معاشهم ومعادهم .

ثم بَيِّن السر في نزول القرآن على لسان رسوله فقال :

( إناكنا مرسلين . رحمة من ريك ) أى إنا أرسلنا الرسول به رحمة منا لعبادنا حتى يستبين لهم مايضرهم وما ينعمهم ، وحتى لايكون لهمحجة بعد إرسال(لرسول..».

ثم أكدر وبيته بقوله :

(إنه هو السبيع العليم ) أى إنه إيماضل تلك الرحة ، لأنه هو السميع لأقوالهم ، العليم بما يصلح أسوالهم ، فلا عجب أن أرساء إليهم لحاجتهم إليه .

ثم أكد العلق في سمعه للأشياء وعلمه بها فقال: (رب السموات والأرض ومايينهما إن كثيم موقدين) أي إنه هو السميع لكل ما العاربين بالأنه ما الانجم العربين والأخذ مناف الذكرة والسميع لكل

شىء، العليم به ، لأنه مالك السموات والأرض وما فيهما إن كنتم تطلبون معرفة ذلك معرفة يقين لا شك نيه .

و بعد أن أثبت ربو بيته ووحدانيته ذَكر فذلكة لذلك فقال : ( لا إله إلا هو يحمى ويميت ) أى هو الإله الذى لا تصلح العبادة إلا له ، وهو

ر ه ابه وه هوجهي ويميت ) على هوده اسماني د تصمح العباده إد له ، وهو الحجي المعيت ، فيحي ما يشاء تما بقبل الحياة ، ويميت ما يشاء عند انتهاء ما قدر له من الأجل . ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) أي هو مالككم والمتصرف فيكم ، ومالك آبائكم الأولين ومدر شئونهم ، فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع .

نم بيَّنَ أنهم ليموا بموقنين بالجواب بعد أن تبين لهم الرشد من الغي فقال : ( بل هم في شك يلمبون ) أي بل هم في شك من التوحيد والبعث والإقرار بأن الله خالقهم ، وإن قالوا ذلك فإنما يقولونه نقليدًا لآبائهم من غير علم ؛ إذهم قابغوه بالهزؤ والسخرية فعل اللاعب العابث الذي يأخذ الجدُّ وما لا مرية فيه ، أخذ الهزل الذي لا فائدة فيه .

فَأَرْتَقِعْ يَوْمَ تَأْتَى السَّمَاءُ بِدُخَانَ مُبِينِ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ (١١) رَ بِّنَا اكْشِف عَنَّا الْمَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٣) أَنَّى لَهُمُ الذُّ كَرَى وَقَدْ جَاءهُۥ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمٌّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُمّلًا ۗ نَجْنُونَ (١٤) إِنَّا كَاشِفُو الْمَذَابِ فَلِيلاً إِنَّكُمْ عَاثِيْدُونَ (١٠) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ (١٦).

# شرح المفردات

ارتقب أي انتظر، من قولهم : رقبته أي انتظرته وحرسته ، وللراد من الدخان ما أصابهم من شدة الجوع من الظلمة في أبصارهم حتى كأنهم كانوا يرون دخانا ، فإن الإنسان إذا اشتدخوفه أوضعه أظلت عيناه ورأى الدنيا كالملوءة دخانا ، ينشي الناس أي يحيط بهم ، اكتف عنا أي ارفع ، أنّي أي كيف يكون ومن أبن ، معلِّم أي يعلمه غلام روى لبعض تقيف ، و بطش به أخذه بالعنف والسطوة كأبطشه ، والبطش : الأخذ الشديد في كل شيء والبأس ، قاله صاحب القاموس .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سال كدار قريش إذ فابدا الرحة بالسكتران ولم ينتضوا بالنزل ولا بالمنزل عليه – أردف هذا بأن أمر نبيّه بالانتظار حتى يمل بهم بأسه ، لأنهم أهل الخذلان والمذاب ، لا أهل الإكرام والغنران .

وفى هذا تسلية ارسوله صلى الله عليه وسلم وتهديد العشركين .

ثم حكى عنهم مقالهم في شأن الرسول، فخارة يقولون: إنه معرًا ، وأخرى يقولون إنه مجنون ، تمم أوعدهم بأنه سينتقم منهم بوم البطشة السكنرى وهو بوم القيامة و يجازيهم بما قالوا وبما نشاو ويأخذهم أخذ عريز مقدر .

# الإيضاح

( فارتقب يوم تأتى السياء بدخان مبينَ ) أى فانتظر يوم يأتى الجذب والحجاعة التي تحجل الجانم يرى بينه و بين السياء كميئة الدخان المنتشر في الفضاء .

ومن خبر هذا ما رواه البخارى من مسروق قال : إن قريشا لما أبطأت من الإسلام واستعست على رسول الله صلى الله عاله وسلم دعا عليهم بسنين كسفى يوسف، طاسهم الجاهد والحاج عن كاكوا الطفاع واليقيت بيئرام تما أن الله أس الله المرافز الما الله المنطقة المنط

( يغشى الناس هذا عذاب ألم ) أي محيط بهم من كل جانب ، فيقولون : هذا عذاب مؤلم يقض للضاجم ويتنهي إلى موت محقق إن دام . من قوم فرعون حين نزول الرجز بهم فقال : ( ر بنا اكشف عنا الدفاب إنا مؤمنون ) أى ر بنا إنا سنؤمن إن كشفت عنا

(وبها كشف عند الحقيق البشر إذا هم وقعوا فى شدة أياكات أن يعدوا بالتوبة العذاب ، وهذه همي طبيعة البشر إذا هم وقعوا فى شدة أياكات أن يعدوا بالتوبة والإفلاع عماهم نيه ، ولكن النفوس الشريرة ، لا تتجه إلى فعل الخير ، ولا تفعل

ما تنقرب به إلى ربها ، انتظارا لمثوبته ، ورجاء فى غفرانه ورحمته . روى أنه لما اشتد القحط بقريش مشى أبوسفيان إلى رسول الله صلى الله عليه

روی أنه لما اشتد القحط بقریش مشی أبو سفیان إلى رسول الله صلی الله علیه وسنم واناشده الرحم وواعده إن دعا لهم وزال ما بهم أن يؤمنوا .

تم نني صدقهم في الوعد وأن غرضهم كشف العذاب فحسب فقال :

(أن لهم الذائري وقد جامع رسول ميين . تم تراوا عنه وقال ملم عبون ؟) أى كيف بتلاكرين و يتطاول ويلون يا اه ودلوا به من الإيمان مين يكشف عنهم الدائب ، وقد جامع الرسول بنا هركافنو في رجوعهم إلى الحق فل برجووا ، بل قال بعضهم : إن القرآن إنما يلمه له خلام رومي لهمض تقيف ، وقال آخرون : إنه أصب

بعمهم: إن العراق إنما ينطنه ه علام رومي لبعض تفيف ، وفالناخرون : إنه اصيب يخبل إذ تناقى إليه الجن هذه الكلمات حين يعرض له القَدَّشي . والخلاصة — إن الثنوبة إما أن تكون بما ينال الناس من النوائب ، وإما أن

تكون بما يتضح لهم من الحقائق ، وهؤلاء قد انضحت لهم وجوه الصواب لم ينقعوا فأخذناهم بالمذاب ، ولسكن كيف يرجمون به وقد ذكرناهم بالآيات وأريناهم الحقائق وهى أنجم الحرا من المقاب لم يؤمنوا وقالوا ما فالوا .

تم نيه إلى أنهم لايوفون بهودم ، بل إذا زال الخوف تكسوا على أعقابهم ورجعوا سيرتهم الأولى وعشوا على الكتر بالنواجذ ، وســـادوا على طريق الآياء والأجداد قال :

( إنا كاشفو المذاب قليلا إنهم عائدون ) أى إنا رافعو هذا الضر النازل بكم

باظمت الذي توجده لك زمنا يسيرا ، و إنا لتلم أنكم عائدون إلى سيرتكم الأولى من تمسكم بالسكتر وترك الحق وراءكم ظهريا ، لما في طباعكم من البلل إلى عبادة الأونان ، وتثليد الآباء والأجداد .

ولما كان المذاب الآليم لم يؤثر، والإصلاح بالملم والإيمان لمبقد، أملناه إلى يوم البطشة الكبرى حيث لاتو بة بعدها فينتقم الله منهم، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

(يوم نبطش البطشة الكبرى إنا متقمون ) أى إننا يوم القيامة انسلطن عليهم. يأسنا ، وتنقشقن شهم أشد الانتقام ، ولا مجدّن شفيعا ولا وليا ولا نصيرا بمنع عنهم. هقابنا ، فيدندُنّ ، ولات ساعة مندم .

وَلَقَدْ فَنَنَّا فَبْنَلَهُمْ فَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُ ۚ رَسُولُ ۖ كَرِيمٌ ۗ (١٧) أَنْ أَدُّوا إِنَّ عِبَادَ اللهِ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٨) وَأَنْ لاَتَصْلُوا عَلَى اللهِ إِنَّى آتِيكُ بسُلْظَان مُبِينِ (١٩) وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبُّكُمْ أَنْ تَرْمُجُونِ (٢٠) وَإِنَّ لَمُ ثُوْلِينُوا لِي فَاغْتَزَلُونِ (٢١) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوْلاَء فَوْمٌ مُجْرِمُونَ (٢٢) فَأَسْر بِمِبَادِي لَابِلاً إِنَّـكُمْمُ مُتَّبِّمُونَ (٣٣) وَانْرُاكِ الْبَخْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْهُ مُغْرَقُونَ (٢٤) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَريم (٢٦) وَنَشَةَ كَانُوا فِيهَا فَا كِهِينَ (٢٧) كَذَلِكَ وَأُورَثُنَاهَا فَوْتًا آخَرِينَ (٧٨) لَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَأَنُوا مُنْظَرِينَ (٢٩) وَلَقَدْ تَجَيِّنُنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْمَدَابِ الْمُهِينِ (٠٠) مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (١٣) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُ ۚ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْمَالِينَ (٣٣)وَآتَيْنَاهُ مِنَ الآيَاتِ مَافِيهِ بَلاَةٍ مُبِينٌ (٣٣) .

### شرح المفردات

الراف في الإنا إلى جاداته الله ، أي المشاورة الله المساورة الله الله والأنسال الحدودة فاله الشواف المساورة فاله والرافعة وإن الإنا إلى المباورة الله في وجه بسلطان مين المساورة الله في وجه بسلطان مين أي يجهة واضاة لابيل إلى إنكارها، هذات بري ورجميّ أي السائبات الهو فركات عليه ، أن ترجيه زاء المتأثرات ، أي كوا بعرال منى عليه ، أن ترجيه زاء المتأثرات ، أي كوا بعرال منى بها إلا منا إلى المتأثرات ، أي كوا بعرال منى بها إلى المتأثرات ، أي كوا بعرال منى المتأثرات ، أي كوا بعرال منى المتأثرات ، أي يتبتكم فرعوان وقومه ، وهوا : أي ما كما بنير تشدد ، فالل ميش رابو المتأثلة والواحة ، واطل كل بنير تشدد ، فالل ميش رابو أن واحدال في وحدال أكل بنير تشدد ، فالل الشائل في وحدال أركاب :

يَشْيِين رَهْوًا فلا الأعجازُ خاذِلَة ﴿ وَلا الصدورُ عَلَى الأعجازُ تَتَّسَيِّكُلُ

مقام كريم : أى جالس ومنال صنة ، تمنه : أى حسن ونضرة ظال صاحب السكتاف : النمة ( بالفتح ) من النتم ، ( وبالسكسر ) من الإنعام ، فاكبون : أى طبي الأنفس ناهيرى ، فالبكت عليهم الساء : أى لم تكثرت لحلاكم هم لا اعتدت ويعروهم ، وقدسيرى الناس أن يؤلوا مين ملاك الرجا إلىظيم النأن : إنه قد أظلت الديا تقدد ، وكيّلت الشمس والشرد ف – وبكت عليه الساء والأرض كا قال : جر بريم عم من عمد المرزوحة الله

الشمس طالعة لبست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والفعرا

منظر بن أى عميتين ومؤخرين، الدفاب المهن أى الشديد الإهامة والإذلال ، هالياً أى جباراً متكبراً ، من السرفين أى في الشر والنساد ، اخترناهم أى اصطفيناهم، على علم أى عالين باستحداثهم ذلك، على السالين أى عالى زمانهم، الآليات أى المجرزات كمانى البحر ونظليل النام وإذال الن والسادى، بلاء مبين أى اختيار ظاهر .

#### المعنى الجملي

مد أن ذكر أن مشترك مكة أمرواعل كنوم ولم يؤمنوا برسوله — أردف هذا بيدان أن هؤلاء ليسوا بدع فى الأم ، فكايتر تبلهم كذبوا رسلم ، فهم أولاء فرم فر مون تدكان منهم مع مومى مثل ما كان من قومك ممك بدأن أناهم بالبيفات التى كانت تدعو إلى تصديقه ، فكذبو، فسمر، أنه طيم وأغرق فرعون وقوم، وسيلم ما للاكترين .

#### الإيضاح

(ولقد فتنا قبليم قوم فرعون وجاسم رسول كريم. أن أدَّوا إلَّهُ عباد في إلى ليكر رسول أيمين أن الو ولقد اختيزنا قبل مشرك قوبك — قوم فرمون وهر مثال لوبك فوجورتهم وطنياتهم ، وعشوهم والمتكافرة ، فأرسانا إليهم الرسول السكريم موسى عليه السلام قال لهم: أيها القوم أرسادا معى بن إسرائيل والملقوم من أسركم يعضيكم ، إن رسول من المقامون على ما أيلنكر غير متهم فيه .

ونحو الآية قوله عز اسمه : ﴿ أَنْ أَرْسِلُ مَتَمَا بَنِي إِسْرَالِيلَ وَلاَ نُمُذَّيْهُمْ فَدْ وِئْنَاكَ بِإِنَّهُ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ فَلَى مَنِ اتَّنِتُمْ الْمُذَى ﴾ .

(وأن لانعلوا على الله إلى آتيكم بسلطان مبين) أى وأن لانعلوا وتبغوا على ربكم فتكفروا به وتمصوه فتخالفوا أمره -- لأنى أنيقكم بحبتة واضمة على حقية ما أدعوكم إليه ، لمن تأملها وتدبر فيها .

( و إنى عذت بر بى ور بكم أن ترجمون ) أى و إنى ألتجئ إلى الله الذى خلقنى وخلقكم أن لاتصلوا إلىّ بسوء من قول أو فعل .

( و إن لم تؤمنوا لى فاعتزلون ) أى و إن أنتم لم تصدقونى فيما جئتكم به من عند

فَاسْتَغَمَا » .

ر بكم غلوا سبيلي ولا ترجموني باللسان ولا باليد ، ودعوا الأمر بيني و بينكم مسالمة إلى ن يقضى الله بيننا .

ولما طال مقامه صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ، وأقام حجج الله عليهم ، ولم رده ذلك إلا كفراً وعناداً دعا عليهم ، و إلى ذلك أشار بقوله :

( فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ) أى فدعا ربه إذ كذبوء ولم يؤمنوا به ولم يؤدوا إليه عباد الله وهموا بقتله : بأن هؤلاء قوم مشركون بك مكذبون لرسلك . ونحو الآية قوله: «وَقَالَ مُوسَى رَبُّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ مِرْعَوْنَ وَمَلَّأَهُ رَبِنَةٌ وَأَمْوَالاً فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا، رَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيكَ ، رَبُّنَا الْحَمِينْ عَلَى أَمْوَ الِحِمْ وَاشْدُدْ عَلَى فَلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْتَذَّبَ الْأَلِيمَ . قَالَ قَدْ أَجِيبَتْ دَمُوسُكُما

وحينتذ أمره الله أن يخرج بينى إسرائيل من بين أظهرهم بلا أمر فرعون ولا مشورته ، وإلى ذلك أشار بقوله :

( فأمر بعبادي ليلا ) أي فسر يبني إسرائيل ومن آمن ممك من القبط ليلا . ثم علل الشرك ليلا فقال:

( إنكم متبعون ) أي إن فرعون وقومه سيتبعونكم إذا علموا بخروجكم ، ومسيركم ليلاً بؤخر علمهم بذلك ، فلا يدركونكم .

ونحو الآية قوله تعالى : « وَلَقَدُ أُوْحَيْنًا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَمُمْ طَرِينًا فِي الْبَحْرِ يَيْسًا . لاَ نَخَافُ دَرَ كَا وَلاَ تَخْشَى ، .

( واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون )أي و إذا قطمت البحر أنت وأسحابك فائركه ساكنا على حاله التى كان عليها حين دخلته حتى يدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه . روى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر رحم ليضربه بعصاء حتى يلتئم خوفا من فرعون وجنود. أن يلبموه ، فأمر أن يتركه كما هو حتى يلدغاه. و إنما أخبر موسى بترقيم ليطمئن قلبه فيترك البحركا هو .

ولما أخبر بغرقهم ذكر ماخلفوه فقال :

ولما اخبر بغرقهم ذ ( ماخلفوه مثال : ( کم ترکوا من جنات وعیون وزروع . ومقام کریم . ونعمه کاتوا فیها فا کمهین)

أى كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم من بساتين فيحاه ، وحدائق غذاه ، وزروع ناضرة ، وقصور شاهقة ، قند كانوا فى بُلهَشِية من العيش ، وسعة فى الرزق ، وخفض ودعة ، وسرور وحبور .

تم أكد هذا بقوله :

(كذلك) أى مكذا ضلنا بهؤلاء الذين كذبوا رسولنا ، وهكذا غمل بكل من عصانا وخالف أمرنا .

(وأورتناها قوما آخرين) أى وأورثنا نتك البلاد بنا فيها من خبرهم، وفعم عظم ، قوما غير أهابا من لايمتون إليهم بقرابة ولا دين ، فقد نتاس طل مصر الكوروين والباييون سياء والحشي سيتاكم ، ثم العرب مدة واليوان أخرى ثم أورمان من بعده ، ثم العرب ثم المعلوليون والإنشليدين والناشليدين والناسليون والالبك البرية والبعربة والتراكز والعربيون والإنكليلا ، وها ثمان أولاء تجاهد لتسخط بخروجه من دواذا وتشكن من استقلال بلاداد وأنه الأمر من قبل ومن بعد قبل الله تم يمتها الليك فواق الله تمرّز تقاد وتشريع اللك يمن تشاه وتشريع من المن المناسلة المناسلة والمناسلة وتشريع أنه وتشريع المناسلة المناسلة والمناسلة المناسلة وتشريع من تشاه وتشريع المناسلة المناسل

ثم سخر منهم واستهزأ بهم حين هلكوا فقال:

( فما بكت عليهم السياء والأرض ) كان هؤلاء القوم يستنظمون أغسبهم و يظنون أنهم نو ماتوا لقال الناس فيهم ذلك على ماجرت به العادة في ميلك العظيم أن يقولوا بكت عليه الساء والأرض ، وبكته الريح ونحو ذلك . قال بزيد ابن مُفَرِّغ :

الريحُ تبكى شجوَهُ والبرق يلمم في غمامه فأخبر سبحانه بأن هؤلاء كاتوا دون ذلك فنا بكت عليهم سماه ولا أرض.

(وما كانوا منظرين) أى وما أمهلوا لتوبة أو تدارك تقصير ، بل ُمجلَّ لمم العذاب .

ولما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه ، أردف ذلك بذكر إحسانه إلى موسى وقومه فقال :

. ( ولقد نجينا بني إسرائيل من المذاب المهين ، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ) أي ولقد خلصناهم بإهلاك عدوهم بما كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم بالأعمال الشاقة ، إلى نحو ذلك من وسائل الخسف والضم إذ كان جبارا مستكبرا مسرفا في الشر والفساد ، ولا أدل على ذلك من ادعائه الألوهية ؛ إذ قال : أنا ربكم الأعلى .

ونحو الآبة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَمَلَ أَهْلَهَا شِيْمًا ﴾ . و بعد أن بين طريق دفعه للضُّر عنهم، أردف ذلك بذكر ما أكرمهم به فقال: ( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) أي ولقد اصطفيناهم على عالمي زمانهم ما أنزلنا عليهم من الكتب وأرسلنا فيهم من الرسل ، ونحن عالمون بأنهم أهل كل مكرمة وفضل .

( وآنبناهم من الآيات مافيه بلاء مبين ) أي وأعطيناهم من الأمور ذوات الخطر الدالة على كرامتهم عندنا ، مافيه عبرة لمن تأمل فيه ، فأنجيناهم من عدوهم ، وظلانا وبيهم الغام ، وأنزلنا عليهم النَّ والسلوى ، إلى نحو أولئك .

قال الحسن وقتادة : البلاء المبين النحمة الظاهرية على نحو ما جاء في قوله : ﴿ وَرَائِبُهِلِي الْمُوْمِينِينَ مِينَاةً بَالَاءَ حَسَناً » وقوله : ﴿ وَتَنْبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْمَايِرِ فِشْنَةً ﴾ .

إِنَّ هَوْلاَدِ لَيْتُتُولُونَ (٤٣) إِنْ هِنَ إِلاَ مَوْتَنْنَا الْأُولَى وَمَا تَحْنُ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِن مِنْ مُنْهُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ م

خورة

عُنشَرِينَ (ه-) فَأَنُوا بِلَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٦) أَثَمُ خَيْرُ أَمْ فَوْمُ نُشِرِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَامُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوانُمْرِمِينَ (٣٧) .

#### شرح المفردات شرح المفردات

بمنشرین : أی بمینوتین؛ بنال نشر الله للوی وأنشرهم إذا أحیام ، وتبع: واحد التهامية ، وهم طوك البهین ، وهذا اللف أشبه بغرعون لدی قدما، للصرین ، وهم طبقتان : الطبقة الأولى ملوك سبا وریدان من سنة ۱۱۵ قبل للبلاد إلى ۲۷۰ بعده .

ميليقان : الطبقة الأولى ملوك سيا وريدان من سنة 110 قبل البلاد إلى 700 بعده . والطبقة الثانية ملوك سيا وريدان ومسفرمون والشكر من سنة 700 بعد الميلاد أو إلى يقدى ويسمى الصحب و بعد هم روزج بالنين ثم أو يمكن ومنهم فواهرتين والدين الشهروا من مؤلاد المؤلد ثلاثة تجرّبر مرش وذه الدين واسدا أو كرب .

# المعنى الجحلي عود على بدء —كان السكلام أولا في كفار قريش ؛ إذ قال فيهم : بل مم

في شك يلمبون؛ أى إنهم في شك من البعث والقيامة ، تم بين كيف أسروا على كترم ، ثم ذكر أن قوم فرعون كانوا في امرارهم طل الكتركية لام، وقد أهلسكهم الله وأنجى بنى إسرائيل ، تم رجع إلى الحديث الأول، وهو إنكاره البعث وقولهم

إنه لاحياة بعد هذه الحياة ، فإن كنتم صادقين فاسألوا ربكم يعجل لنا إحباء من

مات منى يكون ذلك دليلا على صدق دعواكم النبوء والبعث في النباب ، ثم توعدهم بأنه ميستنن بهم سنة من قبلهم من السكفيين، فقد أهلك من هم أقوى منهم بطك وأكثر جنداً ، وهم قوم تهم علوك المجن من قمحلان ، غذارٍ أن تصرفوا على السكتر حتى لايميق بكم بأس ربكم .

# الإيضاح

(إن هؤلاء ليقولون . إن هي إلا موتننا الأولى وما تمن بمنشر بن) أى إن هؤلا. المشركين من أهل سكة يقولون : ما تُمَّ إلا هذه الحياة الدنيا ، ولا سياة بعد المات ، ولا بعث ولا نشور .

تم خاطبوا من وعدوهم بالنشور، وهم النبي وأصحابه وقالوا لهم:

( فأنوا بآبانيا إن كنتم صادقين ) أى إن كان البث حقاكما تقولون فعجلوا لها باحياء آبائيا الماضين الذين فعبوا فلم يرجعوا إن كنتم صادقين فيا تدعون .

وهذه حجة داحضة ، فإن المماد وم القيامة بد انتشاه الدار الدنيا حين يعيد الله العالمين خلقا جديدا ، ومن تم لم يتعرض الكتاب السكريم لردّ ماقالوا ، يل قال لهم مهددا متوعدا منذرا بأسه الذى لابرد :

(أم خيراً م قرام قرام على المستخدم إلى المستخدم إلىه كاذا عبرمين ) أى إن نظراهم الشركين الشكر بن قبيت كنوم تهم الحسكميم الله وغراب ديارهم وشركهم في البلاد قدّرتكدّر؟ وقد كافوا أنوى منهم جدا وا كثر مددا ، وكانت هم دونا وسوفة ، وفولا سيس الهي من من فك – وكذات فعل بمن فيلم كما و وقوة إذ كافوا في خسرال مبين بمكرم وإنكارهم قبيت والشور ، فيبعضر وفولا أن عل بهم شل مامل بأوناك و شكة الله في الذين تمكون تموية . في المن تمكون تموية . في الله تمديدات المستخدم الله تمديدات المستخدم المستخدم

وَمَا خَلَقْنَا السَّمُورَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٨) مَاخَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْلَمُونَ (٣٩) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْل مِيقَأَتُهُمْ أُجْمِينَ (٤٠) يَوْمَ لَا يُنْنَى مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْنًا وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ (٤١) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٤٢) .

### شرح المفردات

لاعبين ، أي عابثين ، بالحق، أي بسبب الحق وهو الإيمان بالله والطاعة له ، يوم الفصل: هو القيامة؟ سمى بذلك لأنه يفصل فيه بين الحق والباطل، ميقاتهم: أى وقت موعدهم ، يغني أي ينفع ، مولى : أي ابن عم أو حليف .

(وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما.لاعبين) أي وما خلقنا الخلق عبًّا بأن نوجدهم تم نفنهم بغير المتحان بطاعتنا ، واتباع أسراا ونهينا ، ويغير مجازاة للمطيع

على طاعته ، والعاصى على معصيته ، بل خلقناهم لنبتلى من أردنا استحانه منهم بما شئنا ، ولنجزى الذين أساءوا بما عملوا ، ونجزى الذين أحسنوا بالحسني .

وقد سبق نحو هذا في سورة « يونس » وسورة « المؤمنون » حيث قال :

ه أَتَّفَيِنْبُرُ ۚ أَنَّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَيًّا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لاَتُرَ جَمُونَ ، وفي سورة ص إذ فال: ه وَمَا خَلَقُنَا السُّهَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا بَاطِلاً ذَاكِ طَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَبْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ وَا مِنَ النَّارِ ﴾ :

( ما خلفناهما إلا بالحق ) أي ما خلفناهما إلا خلقا ملتبـــا بالحق ، وهو الدلالة بهها على وحدانية الخالق لهما ، ووجوب طاعته ، والإنابة إليه لعظمته وجبروته كا جاء فى الحديث القدسى « كنت كنزا غفيا فأردت أن أعرف ، فحلفت الحلق في عرفونى».

(ولكن أكثرهم لايطلون) أى ولكن أكثر هؤلاء المشركين بالله لايعلمون ذلك ، فهم لايخانون من سخطه عقوبة لهم على ما اجترحوا من السيئات ، ولا

ذنك، فهم الإعنانون من سخطه عقوبة لهم على ما اجترعوا من السيئات، ولا يرجون أوابا على خير فعلوه لتكذيبهم بالمهاد والعودة إلى دار أخرى بعد هذه الدار وخلاصة ما نقدم — إن هؤلاء لقة نديرهم لابعتقدون أن الأمر كذلك،

وهم واهمون فيا يظنون ، إذ لو لم توجد دار للجزاء لما امتاز مطهم من عاص ، ولا محسن من مسىء ، والمقل فاض بغير هذا .

ثم أكد ما سلف بقوله :

على ماكسبت ايديهم من خير او شر . وتحو الآية قوله : « آن تَنْفَتَكُمْ أَرْحَالَسُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ ۚ يَوْمَ الْفِيكَةَ يَفْصِلُ تَهْنِسُكُمْ » وقوله « إنَّ يَوْمَ الْفَصْلُ كَانَ مِيقَاقًا » .

ثم وصف أهوال هذا اليوم فقال :

( يوم لايننى مولى عن مولى "شيئا ولا هم بنصرون ) أى إن هذا يوم تنظم فيه الأسباب بإن آدم فلا تنفع الناس إلا أعالهم ، فن أساب خبرا فى دنياه سعد به ومن أساب شرا شق به ، ولا ينفى الشريب من القريب ولا يدفع عنه شيئا من عذاب ألله ، ولا يجد الناسر" الذى يقيه ذلك العذاب .

وقصارى ذلك — لا يفيد المؤمن الكافر ولا ينصره ولوكان بينهها في الدنيا نُفقة من قرابة أو صداقة أو غيرهما .

أسورة

ونحو الآية قوله : « كَإِذَا نُشِيخَ فِي الشُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيُّنَهُمْ بَوَامَثِلِ وَلاّ يَنَسَاءَلُونَ » وقوله « وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ ۖ حَبًّا . يُبَصَّرُ وَنَهُمُ » .

( إلا من رحم الله ) أى لكن من رحمه الله فإنه لايحتاج إلى قريب ينفعه ولا إلى ناصر ينصره قاله الكسائي .

( إنه هو العزيز الرحيم ) أى إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه ، الرحيم

أوليائه وأهل طاعته .

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْومِ (٤٣) طَمَامُ الْأَثِيمِ (٤٤) كَالْمُلْ يَفْلِي فِي الْبُعُلُونِ (٥٥) كَنَالَى اللَّهِيمِ (٢٦) خُذُوهُ فَاغْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الجَحِيمِ (٧٤)

ثُمٌّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْخَبِيمِ (٤٨) ذُقُّ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (٥٠).

شرح المفردات

شجرة الزقوم: هي شجرة ذات ثمر مرّ ينبت بتهامة ، شبهت بها الشجرة إلتي

ننبت في الجحيم ، والأثيم: أى الكثير الآثام والذنوب وهوالسكافر ، والمهل : دردى. الزيت، والحيم: الماء الذي تناهى حره، والقتل أن تأخذ بمنكب الرجل فنجره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة . وقال ابن السكّيت : عتلته إلى السجن وأعتلته إذا دَفَعَتُهُ دَفَعًا عَنيْمًا ، وسواء الجحيم : وسطها .

#### الإيضاح

( إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم ) أي إن الزقوم وهو تمر هذه الشجرة التي في الجحيم — طعام للـكافر كثير الذُّنوب والآثام . ( كالهل يغلى فىالبطون.كلى الحيم) أى وهذا الطعام الذى يشبه دردى ً الزيت الأسود - يغلى في بطون الكفار ويكون كالماء الحار إذا اشتد غليانه .

( خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ) أى ويقال للزبانية « خدم جهنم » خذوا

هذا الحِرم فادفعوه دفعا إلى وسط جهنم ، لينال قسطه من عذابها . ( ثُمُ صبوا فوق رأسه من عذاب الحيم ) أى وبعد أن تُدْخِلوه فيها صبّوا

فوق رأسه من الماء الساخن الذي ذكرنا صفته .

ونحو الآية قوله تعالى: ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الخُمِيمُ . يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونهم ْ وَالْجُلُودُ » .

تُم ذَكر ما يقال له آتئذ تقريعا وتهكا .

( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى ذق هذا الذل والهوان اليوم ، فانك

كنت تزعم أنك أنت العزيز الكريم ، وها هو ذا قد تبين لك أنك أنت الذليل المهين ، فأين ما كنت تقول وتدعى من العز والسكرامة ؟ فهلا تمتنع من

أخرج الأموى فى مغازيه عن عكرمة قال : لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل فقال له : إن الله أمرنى أن أقول لك : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ، فنزع بده من بده وقال بأى شيء تهددني، ما تستطيع أنت ولا صاحبك أن تفعلا بي شبنا؛ إلى لمن أعز هذا الوادي وأكرمه،القد علمت أني أمنع أهل بطحاء على قومه، فَقَتِلَ الله يوم بدر وأذله وعيَّره بكلمته فأفول ﴿ ذُقُّ إِنِّكَ أَنْتَ الْمَزَيزُ الكَرِيمُ ۗ ٥. ( إن هذا ما كنتم به تمترون ) أي إن هــذا العذاب الذي تعذبون به هو المذاب الدى كنتم تشكُّون فيه في الدنيا ، فتختصمون فيه ولا توقنون به ، فقد

لقيتموه فذوقوه . ونحو الآية قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمْ دَمًّا . هَذِهِ النَّارُ أَلِيَى كُنْتُمْ بِهَا أَمْكَذَّبُونَ ٥ .

سورة

إِنَّ النُّقَيْنَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ (١٥) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٣) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس وَ إِسْتَجْرَقَ مُتَقَابِلِينَ (٥٠) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَامُ ۚ بِحُور عِينِ (٥١) بَدْعُونَ فِهَا بِكُلُّ فَا كِهَةٍ آمِنِينَ (٥٥)لاَ يَنْدُوتُونَ فِيهَا المَوْتَ إِلاَّ المَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ (٥٦) فَشَلاً مِنْ رَبُّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْمُظِيمُ (٥٧) فَإِنَّمَا يَشَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٨٥) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْ اللَّهُ مُونَ (٥٩) .

# شرح المفردات

في مقام أمين : أي في مجلس أمنوا فيه من كل هم وحزن ، سندس : أي ديباج رقيق ، إستبرق : أي حرير فيه بربق ولمعان ، زوَّجناهم: أي قرناهم ، بحور عين: أي بجوار بيض حسان واسعات العيون ، يدعون : أي يطلبون ، وقاهم : أي حفظهم ، ارتقب : أي انتظر .

#### المعنى الجمل

بعد أن ذكر وعيد الكافرين وما يرونه من الأهوال في ذلك اليوم — أعقب هذا بوعد المتقين بما يلاقونه فىجنات النميم من ضروب التكريم فىالملبس والزوجات والممآكل، ثم يبيان أن هذا النعيم أبدئ خالد لايعقبه موت ولاتحوّل ولا انتقال، ثم ختم السورة بالمنة على العرب في نزول القرآن بلُغتهم لعلهم يعتبرون ويتعظون به ، ثم توعدهم إذا هم كذبوا بما جاء به الرسول بحلول النقمة بهم ، والنصر له عليهم ، كما هي سنته في أمثالهم من المسكذبين «كَتَبَ اللهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ٥ .

#### الإيضاح

( إن التعين في مقام أمين) أي إن التعين فه فيالدنيا الخاشين عقابه ، المنتظر بن فضله وتوابه — يكونون في الآخرة في مجالس يأمنون فيهــا من الموت ومن كل

150

ما يحزنهم ويصيبهم من الآفات والآلام . ما يحزنهم ويصيبهم من الآفات والآلام .

وقد ذكر سبحانه من ضروب نسيمهم لحسة ألوان :

 (١) مساكنهم كما قال ( في مَقَامٍ أُمِينٍ . في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ » . والمسكن يطيب بامر من :

هیب با مرین : ( ۱ ) أن یکون من فیه آمنا من جمیع مایخافه و یحذر منه ، وهو المقام الأمین ..

(ب) أن يكون فيه أسباب النزهة من الجنات والعيون ، وذلك قوله :

افي جَنَّاتِ وَعُبُونِ »

(۲) ملابسهم ؛ وهي التي عناها سبحانه بقوله :

( يلبسون مر سندس وإستبرق ) وقد تقدم بسط الكلام فى ذلك فى سورة الكهف .

ره - سهت . (٣) استئناس بعضهم ببعض بمجلوسهم على جهة التقابل، وهوما أشار إليه بقوله:

( متقابلين ) أي ينظر بمضهم إلى بعض ، وهو أتمّ للأنس .

(٤) الأزواج كما قال :

كذلك وزوّ جناهم بحور عين ) أى وهذا العطاء مع ماقد متحناهم من الزوجات الحور العين اللاتى لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جانّ .

(٥) اللَّا كُولُ كِمَا قال :

( يدعون فيها بكل فاكمة آمدين ) أى يطلبون ما يشتهون من أنواع العاكمة ، وهم آمنون من انقطاعها ، ومن غالثة أذاها ومكروهها ، فعن ليست كمناكمة الدنيا التى ناكلها ونخاف مكروه عافيتها ، أو نخاف شادها فى بسض الأحايين . و بعد أن وصف ما هم فيه من نعيم مقيم ، بيَّن أن حياتهم في هذا النعيم دائمة لا بلحقها موت ولا فناه فقال:

أسورة

( لايذوقونَ فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أى لايخشون في الجنة موتا ولا فناء أبدا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يَذَبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود

فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت » وقد تقدم هذا في سورة مريم . وروى أبو هر يرة وأبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحُّوا فلا تسقموا أبدا ، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتُّوا أبدا ، وإن لكم أن تنصوا فلا تبأسوا أبدا ، وإن لكم أن تُشْيُّوا فلا تهرموا أبدا ، رواه نسلم .

وخلاصة ذلك — لايذوقون فيها الوت لكن الوتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا كذا قال الزجاج والفرّاء .

( ووةاهم عذاب الجحيم )أى وهم مع هذا النعيم قد تجاهم من العذاب الأليم ،

في دركات الجحيم ، فأعطاهم مايطلبون ، ونجاهم مما يهر بون . ( فضَّلا من ر بك ) أي نجاهم من ذلك تفضلا منه و إحسانا.

( ذلك هو القوز العظيم ) أي ذلك الذي أعطيناه هؤلاء التقين من الكرامة هو الفوز العظم بما كانوا يطلبون إدراكه في الدنيا بأعمالهم ، وطاعتهم لربهم، وانقائهم إباه ، فيما امتحنهم به من الطاعات ، واجتنابهم المحرمات .

بلًا أنمَّ القاصد التي أراد ذكرها في هذه السورة لخصها بقوله :

( فاتما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ) أي إنما سهلنا إليك قراءة القرآن الذى أنزلناه إليك لمسانك ، ليتذكر به قومك ويتعظوا بعظاته ، ويتفكروا في آياته إذا تلوتها عليهم ، فيفيبوا إلى ربهم ، و يذعنوا للحق الذي تبينوه . ولماكان القرآن مع هذا الوضوح والبيان قدخالف فيه بعض الناس وعاند، قال تعالى مسليًّا لرسوله وواءدًا له بالنصر ، ومتوعدا من كذبه بالهلاك .

(فارتقب إنهم مرتقبون) أى فانتظر فإنهم منتظرون ، وسيعلمون لمن تكون النصرة والغلبة ، والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة ... ولاشك أن النصر سيكون

لك كما كان لإخوالك من النبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين كما قال :

« إِنَّا لَنَفْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي النَّمَيَّاةِ الدُّنْبَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ . يَوْمَ لاَ يَنْفَمُ الظَّا لِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّفْنَةُ وَلَهُمْ سُوهِ النَّارِ ، .

وقصارى ذلك — ارتقب النصرة من ربك ، إن المشركين مرتقبون بك مايتمنونه من الغوائل ، وما يتر بصونه بك من الدوائر ، ولن يضيرك ذلك بغضل ر بك عليك ، وسيتم نصرك ، ويُغلج حجتك ، ويُعلى كلتك .

اللهم يامن بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير، وفقنا لإتمام تفسير كتابك ، واجعله لنا نورا يوم المرض والحساب .

خلاصة ماتضمنته هذهالسورة الكريمة من المقاصد

(١) بيان مد، نزول القرآن .

(۲) وعيد الكافرين بحلول الجدب والفحط بهم .

(٣) عدم إيمانهم مع توالى النكبات مهم .

(٤) عظة الكافرين بقصص فرعون وقومه مع موسى عليه السلام، وقد أنجى الله المؤمنين ، وأهلك الكافرين .

(٥) إنكار المشركين البث وقولهم: إن هي إلاموتننا الأولى وما نحن بمنشرين.

(٦) إذامة الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

(٧) وصف أهوال يوم القيامة .

(A) وصف ما يلافيه الحجرمون من النكال والوبال.

(٩) وصف نسيم التقين وحصولهم على كل مايرغبون .

# سورة الجاثبة

مي مكية إلا الآية الثامنة فدنية .

وعدة آيها سبع وثلاثون ، نزلت بعد سورة الدخان . ومناسبتها لما قبلها: أن أول هذه مُشاكل لآخر سابقتها في الأغراض والقاصد.

# بِيشم ِ اللهِ الرَّشمَٰنِ الرَّحِيمِ

حْمَ (١) آثَوْ بِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكْمِ (r) إِنَّ فِي السُّمَوَّاتِ وَالْأَرْضَ كَآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ (\*) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَتُتُ مِنْ دَا بِهِ آيَاتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٤) وَاغْتِلِافِ اللَّيْلِ وَانَّمَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ لسَّاهِ مِنْ رَزْقِي فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتُ " لِقَوْم يَمْقِلُونَ (٥) .

#### شرح المفردات

لآيات : أي لعبرا ، يبث : أي يفرق وينشر ، اختلاف الليل والنهار : أي تعاقبهما ليلا بعد نهار ونهارا بعد ليل ، من رزق : أى من مطر ، وسمى بذلك لأنه سبب له ، وتصريف الرياح : أى تغييرها من جهة إلى أخرى ، ومن حال الى سال .

# الإيضاح

(حم ) قد عرفت الكلام في أمثالها من قبل. ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) أى إن هذا الكتاب الكريم والحكة قال : (إن في السوات السيم الأرض لآيات المؤمنين ) أي إن في السوات السيم اللاقي منه بي ينزل الهيث ، وي الأرض التي منها يتجرع الخلق — وأدنة واضعة المصدقين بالمنج إذا الأميادها والحكر وا فيها المسكرين منهث السيال القريم، وتوني القدمات إصداح منها إلى التأتأة المؤرخ إلى لازمة فما تحكم الطائم السكرى ، والزئيس المثل .

ليصل منها إلى التتأمج التي همى لازمة لما بحكم الطام السكرى ، والغرنيب العنل . ويصد أن ذكر الأولة السكونية التي في الآفاق أنهما بذكر الأولة التي في الأنس نقال : ( . ف. خلك ما سد مد دلمة آلت الغدم مختدن أن ، ان فرمغذ الله الأنح ال

( وفل خلفكر وما يبدئ من دابة آبات النوم يوتمون ) أى دوان فى خلق الله إلما كم على أطوار نخطتة من تراب تم من منطقة إلى أن تصيروا الماسى، وفى خلق ماشرق فى السكون من الدواب — كمفيتها النوم يوقعون بمثانتى الأشياء فيتروزنها بعد الطر بصمتها .

(واعتلاف البيل والنهار وما أترال الله من السياء من رزق فأسيا به الأرض بعد موتها وتصريف الراح آيات لقوم بعقادن ) أى وإن فى تعاقب المبل والنهار تحقياً به المؤلف وسرده ، وهذا بهره وضيائه ، وفيا أثرل الله من السياء من معلم تحقياً به الأرض بعد موتها ، فتهز بالنبلت والزع من بعد جدوبها وشوطها ، تفضيح أرزاق السياد وأنواتهم ، وفى تصريف الراح لمناهكم تحالية مرةً وجود بيئة أخرى، سيا ترة ، وذكراً أخرى — لأقراد وجبعا فى على خلته الذين ينقلون عن ألف صبحبه و ينهمون ما وظاهيه به من الأبات والسير وقسارى ماسلف — إنكم إذا تأملتم الحسكر الذينة في السموت والأرض استرخ حدة طالة وقدوم فاقا الزدم على ارزاد تشكير فوضكم فصرتم موقعين بها لأن الأيتان يكون بموافر الأداة وتكافرها ، وهن إيقتم بجهال هذا الشكون وحسن نظام أمسح من فرى الفول الناضية ، والأفسكار النافذة في أسرار هذا السكون وبديج صنه ، فتستطيعون أن تنظموا بما فيه وتسفروه للنافذكم في هدفه الحياة للبغة بالطاب .

وإجال فق — إن أول المراتب الإيمان بائمة ، فإذا لؤواد الر. عما وحكمة ويمثا في دفائق الأفسياء ومقائمها أصبح موقعاً به ، وكما لؤواد عما لزواد عمله دواية وفها لأسرار هذا الكرون ، فسخر لمائفه ، واستفاد من نألمه التي وجد عليها وحوف أنه لم بنفق عمل » بل عمثل الانتفاع بما في ناظمره وبالمناء مقور بصفهه ، أرض وصاله ، فرود وطلاحه ، فرود المحلمة المؤسواء . أرض وصاله ، فرود وظلاحه ، منكام يقول : إنا أربا كم بالنظر في العالم التوضواء ، فكانا ما يرى مقول كم ويكما إلى أنصى حدود طاقبها البشرية .

بلك آيات الله نظم اخذات بالله تباري عباى حديث بقد الله وآياتيد يؤيش ( ) ورن ليكن أألك أيم ( ) يشتخ آيات الله نخل عنايد ثم يحير ثمشتكرا كأن أن يشتخا فيشره بعذاب أيد ( ) وإذا تابز بن آياتيا عنانا أغذاما غزاوا أوليك قائم تذاب نمين ( ) بن وزايم جنتم ولا يني عنهم تا تشنوا عنكا ولا نا اغتذاو بن دون الله أوليا، وقاتم عذاب عليم ( ) ،) هذا مكتى ، واللين كذروا بآيات رئيم كمم عذاب

#### شرح المفردات

الأذاك : كثير الانجان والسكاف ، والأثيم : كثير الإنم والماسى، والإصرار على الشىء : ملازمته ، من ووائيم : أى من بعد آجالهم، يننى : أى يدفع ، أولياء: أى أصناما ، والرجز : أشد العذاب .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر آيات الترآن العلم — أشار إلى مالها من علا الرتبا ورفيح الدرية ، ثم أوهد من كذبوا بها بعد سماهما وأصروا على كفرهم بها — بالويل والتبوره وعظام الأمور ، ثم بين أن عاقبتهم السار ، و بشى القرار ، ولا تفعهم أصنامهم شيئاء ولا تدفع منهم ما قذر لهم من العذاب

#### الإيضاح

( تلك آيات الله تتاوها عليك بالحق ) أى هذه آيات النرآن بما فيها من حجج و بينات ، تتاوها عليك متضمنة ثلحق .

( فیای حدیث بدد آلهٔ وایاته پژمنون ۲ ) آمی فیای حدیث آیها الدوم بعد حدیث آلهٔ الذی یناره علی رسوله ، و بعد حججه و برهاناته التی دلسکم بها علی وحدایته — تصدقون اِن کذیتم به .

. والخلاصة — إذا كنتم لاتؤمنون بهذه الآيات ولا تتفادون لها ، فيم تؤمنون ! وإلامَ تتفادون !

و بعد أن بين المكفار آياته وذكر أنهم إن لم يؤمنوا بها فبأى حديث بعدها يؤمنون؟ أتبعه بالرعيد العظيم لهم فقال :

و بٹس القرار' ۔

( و يل لكل أفاك أثم ) أى فالويل أشد الويل ، والعذاب أقسى العذاب لكل كذاب في قوله ، أثير في فعله .

إسورة

و بعد أن وصف هـ ذا الأقاك بالإثم أوّلا ، أنبعه بوصفه بالاستكبار عن سماع

الآيات فقال : ( يسمع آيات الله تتلي عليه تم يصرّ مستكبرا كأن لم يسمعها ) أى إذا سمم آيات الله تقرأ عليه وهي مشتملة على الوعد والوعيد والإنذار والتبشير والأمر والنعي

والحكم والآداب ، أصرّ على الكفر بها وجحدها عنادا كأنه ماسمعها .

تم أوعده على ماضل عذابا ألماً في نار جهم فقال : ( فبشره سذاب أليم ) أى فبشره أيها الرسول بالمذاب للؤلم الموجع في جهنم

وفى تسمية هذا الخبر المحزن بشرى ، وهى لاتكون إلا فى الأمر السار — تهكم بهم واحتفار اشأنهم ، فهو من وادى قوله للكافر « ذُق إنْكَ أَنْتَ القريرُ

أحكَرِيمُ » وقول الشاعر :

نزات الآية في النضر بن الحرث وكان يشترى أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن ، وهي عامة في كل من كان صادًا عن الدين مستكبرا عن اتباع هدايته . (و إذا علم من آياننا شيئا انحذها هزوا) أي وإذا وصل إليه خبرها و بلغه شي منها

جعلها هزوا وسخر بة ، فقد روى أن أباجهل حين سمع قوله تعالى « إِنَّ شَجَرَاتُم الرَّخُومَ طَمَامُ الْأَثْيِمِ " دعا بتمر وزُ بدوقال لأحمامه : تَزَقُّوا من هذا، مايمدكم مجد إلا شهدا ، وحين سمع قُولُه ﴿ عَلَيْهَا يَسْمَةً عَشَرَ ﴾ أي على النار قال : إن كانوا نسمة عشر فأنا ألقاهم وحدى .

## تم ذكر ما يصيب هؤلاء من العذاب فقال :

( أوانك لهم عذاب ميين ) أى أوائك الأفاكون للتصفون بتلك الصفات لهم العذاب الذى بهبنهم ويذلهم فى نارجهنم بماكانوا فى الدنيا يستكبرون عن طاعة الله وانباع آياته واتخاذها هزوا .

( من ورائهم جمنم) أى ومن وراء ما هم فيه من التعزز بالدنيا والتكبر جهنر ، والمراد أنها من قدامهم لأنهم متوجهون إليها .

والمراد انها من قدامهم لانهم متوجهون إليها . ( ولا يغني عنهم ماكسبوا شيئاً ) أي ولا يدنع العذاب عنهم ماكسبوا من

الأموال والأولاد . ( ولا ما انخذوا من دون الله أولياء ) أى ولا تننى عنهم أصنامهم التي عبدوها

من دون الله شيئا .

( ولهم عذاب عظيم ) أى ولهم من الله يومئذ عذاب عظيم لايتدر قدره .

( هذا هدى ) أى هذا القرآن الذي أثرلناء إليك أبها الرسول هاد إلى الحق السمر الما سنتم الم التعديم عاد العدم

والى صراط مستقيم لن اتبعه وخل بما فيه .

( والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز ألم ) أى والذين جعدوا بآياته الكولية فى الأنفس والآفاق وآياته للنزلة على ألسنة رسله لهم المذاب المؤلم

للوجع برم القيامة . أَنْهُ النِّينِ سَخْرَ لَـكُمُّ الْبَحْرَ لِيَتْجْرِيَ الفَّلْكُ فِيدٍ بِأَمْرِو وَلِتَيْتُمُوا مِنْ

أَلَّهُ اللَّهِى سَفَرَ لَكُمُ البَعْرَ لِيَغْرِى اللَّفُّكُ فِيهِ يَأْمِرِ وَالتَّنْفُوامِنُ فَشَافِهِ وَلَمَنْكُمُ وَشَـٰكُرُونَ (١٠) وَسَفَّرَ لَكُمْ مَالِي الشّمَواتِ وَمَالَى الْأَرْضِ جَينًا مِنْهُ إِنَّ فِي قَلِينًا لِللِّينَ لِلْمُومِ يَشْكُرُونَ(١٠) فُلُ لِلْمِينَ آسُولُ بَنْفُرِهِمَا لِلْفِينَ لَارْتِجُونَ أَيَّامِ اللَّهِ لِيَجْزِينَ فَوْمَا إِيمَا كَانُولُ يَكْسِيُونَ (١١) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَيَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءُ فَعَلَيْهَا ثُمُّ إِلَى رَبُّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٥)

# شرح المفردات

سخر : همأ ، اللك السفينة ، والابتناء : الطلب ، يتغر : أي يعنو ويصفح ، لابرجون : أي لايتوقمون حصولها ، وأيام الله : وقائمه بأعداء دينه كما يقال لوقائح

العرب أيام العرب ، والقوم ثم المؤمنون الفافرون . المعنى الجلج

بعد أن ذَكر فيا سلف الحجج الدالة على ربوبيته ووحدانيته ــ أردف ذلك بذكر آثارها ، فن ذلك تسخير السفن في البحار حاملة للأنوات والمتاجر رجاء أن بذكر آثارها ،

تشكروا ما أنم به عليكم ، ومنها تسخيره ما في السعوات والأرض من شهوس وأفحار و بحار وجبال ، لتنفعوا بها في مرافقكم وشتونكم للبشيئة .

تم أمر المؤمنين بأحاسن الأخلاق ، فطلب إليهم أن يصفحوا عن السكافرين ويمصلوا أذام ، وعند الله جراؤه ، فن عمل صاحاً فلفحه ومن أساء فطبهما ، و يوم القيامة بعرضون على ربهم ويجازى كل نفس يما كسبت من خير أو شر

ليامة بعرضون على ربهم ويمازى كل نفس بما كسبت من غير او شر الإيضاح

( الله الذى ستر لكم البعر لتجرى الثلث فيه بأمره والتنفوا من فضفه والمسكم فتكرون ) أى إن ذلك الخالق الواحد الذى أقت لكم الأداة على وجوده – هو الذى يسر لكم استخدام البحر لتجرى فيه السفن بإذنه وقدرته ، حاسلة أفوائسكم ومناجركه لتقوم بشعوت كم للبيشية ، ولتطلبوا رزق ربح منه بالنوس للعز المرة والصيد تارة أخرى ، ولتشكروه على ما أفاض عليكم من هذه النعم، فتعبدوه وتطيعوه فيا يأمركم به وينهاكم عنه .

(وسخر لسكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات نموم يتفكرون) أى وسخر لكم جميع ما خلقه فى سمواته وأرضـــه مما تتعلق به

مصالحكم وتقوم به معايشكم ، فما سخر لسكم من الخلوقات الساوية الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب والرياح، ومن المخلوقات الأرضية الدواب والأشجار والجال والسفن رحمة منه وفضلا ، وكل هذه أدلة على أنه الله الله لا إله غيره لن تأمل فيها واعتبر سها وتدبرها حتى التدبر

والخلاصة — إن العالم كله كأنه جسم واحد بمتاج كل جزء منه إلى الأجزاء الباقية ، فلا يستقيم مطر بلا حرارة شمس ، ولا تسير سفن إلابهواء أوفحم أو كهرباء رما شاكل ذلك ؛ فالعالم كله كساعة منتظمة لايستقيم سيرها إلا إذا استكملت آلاتها وعُددها .

وعن طاوس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عرو بن العاص فسأله م خلق الخلق؟ فقال من الماء والنور والظلمة والهواء والتراب ، قال فم خلق هؤلاء؟ قال لا أدرى ، ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله، مَثال مثل قول عبد الله بن عرو ،

فأتى ابن عباس فسأله م خلق الخلق؟ فقال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب، قال م خلق هؤلاء ، فقرأ ابن عياس : ﴿ وَسَخَّرَ لَسَكُمْ مَا فِي السَّمَوَ اتِّ وَمَا فِي الْأَرْضَ جَبِيماً مِنْهُ ﴾ فقال الرجل ماكان ليأتى بهذا إلا رجل مر. أهل بيت النبوة .

ولمما علم سبحانه عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة خـ أردفه بتعليمهم فَصَائِلُ الْأَخَلَاقُ فَقَالُ :

( قَلَ لَلذَينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا لَلذَينَ لَا يُرْجُونَ أَيَامُ اللَّهُ ﴾ أَى قَلَ لَلذَينَ صَدَقُوا الله

ورسوله : اعفوا واصفحوا عن هؤلاء للشركين الذين لايخافون بأس الله وغمته ، إذا نالكم منهم أذى ومكروه قاله مجاهد .

روى الواحدي والقشيري عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب مع عبد الله بن أني في غزوة بني المشعلَاتي ، فإنهم نزلوا على بدّر يقال لها الرُّ يُسِيع ، فأرسل عبد الله غلامه ليستتي فأبطأ عليه، فقال ماحبسك ؟ فال غلام عمر قعد على فم البثر، فما ترك أحدا يستقى حتى ملأ يقرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبى بكر وملاً لمولاه ، فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل هسمَّنْ كلتِك يأكلك. فبلغ عرَ قوله ، فاشتمل على سيفه يريد التوجه إليه ليتتله ، فأنزل الله هذه الآية : وروی میمون بن مهران عن ابن عباس سببا آخر قال : لما نزل قوله تعالی :

ه مَنْ ذَا الَّذِي يُتْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ قال يهودي بالمدينة يسمى فِلمحاصًّا ، احتاج رب محمد . قال فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه ، فجاء جبر يل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغال : إن ر بك يقول لك « قُلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْيَرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب عر ، فاما جاء قال : ( يا عمر ضع سيفك ) قال يا رسول الله صدقت . أشهد إنك أرسلت بالحق ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. فقال عمر : لاجرم والذي بعثك بالحق لاترى الغضب في وجهى .

تم علل الأمر بالمنفرة فقال :

(ليجزى قوما بماكانوا يكسبون) أى ليجزى الله تعالى يوم القيامة قوما عا كسبوا في الدنيا من أعمال طيبة ، من جملتها الصبر على أذى الكفار والإغضاء عنهم بكظم النيظ واحتمال المكروء — ما لايحيط به الوصف من الثواب العظيم في جنات النعم . ولما رغب سبحاته ورقب وتور أنه لابد من الجزاء — أبان أن النفع والضر لابعدو الحسن وللسيء فقال :

( من عمل صلحاً فانفته ومن أساء فعلها ) أى من عمل من عباد الله بطاعته ، فائتمى إلى أمره وازدجر عن نهيه — فلفسه عمل ، ولها طلب انفلاص من هذابه ، ولله غنى عن كل عامل ، ومن أساء عمله فى الدنيا بمصدية ربه فعلى نسمه جنى ، ولما اكتب الند .

ثم بين وقت الجزاء فقال : ( نحم الدين كي توجيب ) أم ثر توجيب السير السير

( تم الى ربكم ترجمون ) أى تم تصيرون إلى ربكم حين العرض للحساب ، فيجازى المحسن منكم بإحسانه ، والسيء بإساءته .

وَلَقَدَ آتَئِنَا عِنِي امْرَائِيلَ الْسَكِتَابِ وَالْمُسَكَمْ وَالنَّبُونُ وَرَوْلَعُلَمُمْ مِنَ الطَّبُيَاتِ وَفَدْلَنَاهُمْ عَلَى النَّالِينَ (١) وَآتِنَاهُمْ عَيْنَاتِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا الطَّيْنَ الْوَالِمَ فِي الْمُعَلِّمِنَ (١) ثَمِّ بَعْنَائِلَ عَلَى شَرِيقَوْ مِن يَوْمَ النِّيَامَةِ فِيهَا كَامُوا فِيهِ يَخْتَلِمُونَ (١) ثُمِّ بَعْنَالِكَ عَلَى شَرِيقَوْ مِن الْأَرْ فَالْمُهِمَّ وَلاَ تَشْهِعُ أَهُواهِ اللَّهِنَ لاَيَامُ بَعْنَى (١) أَيُّمْ وَنَ يُشْوَا مِنْ اللَّهِمَ اللَّهِمَ وَنَ يُشْوَا مِنْ اللَّهِمِينَ (١٠) مَنْ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهِمِينَ (١٠) . مَذَا بَسَارُهُ النَّالِينَ وَهُذَى وَرَحْمَةُ الْتُؤْمِرِ مُرْوَئِونَ (١٠) .

## شرح المفردات

الكتاب: الراد به الكتب التي نزلت على أنبيائهم ، الحكم : الفصل بين الناس في الخصومات ؛ لأنهم كانوا ملوكا ، بينات من الأمر : أي دلائل واضحات في أمر الدين ؛ ويندرج فيها معجزات موسى عليه السلام، بنياً : أي حسداً وعناداً، على شريعة من الأمر : أي على طريقة ومنهاج في أمر الدين . وأصل الشريعة مورد الماء في الأنهار ونحوها ، وشريعة الدين يردمنها الناس إلى رحمة الله والقرب منه ، بصائر للناس : أي معالم الدين بمنزلة البصائر في الفاوب .

الجزء الحامس والعشرون

سورة

# المعنى الجملي

اعر أن الله سبحانه بين أنه أنهم على بني إسرائيل بنعم كثيرة ، وقد حصل ينهم الاختلاف بنياً وحمداً ، وجاه ذكر هذا تسلية لرسوله بأن قومه ليسوا ببدع في الأم بل طريقهم طريق من تقدمهم ، تم أمر رسوله بأن يتمسك بالحق ولا بكون له غرض سوى إظهاره ولا يتبع أهواه الجاهلين الضالين ، ثم ذكر أن القرآن معالم الهداية تهتدى بها القلوب الضالة عن طريق الحق ، فتازم الجادّة وتصل إلى طريق النجاة .

# الإيضاح

- ( ولقد آتيتا بني إسرائيل الكتاب والحسكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على المالمين . وَآتَيناهم بينات من الأمر ﴾ امتن سبحانه على بني إسرائبل عا أنمم به عليهم من وافر النعم الدينية والدنيوية وذكر من ذلك :
  - (١) إنزال التوراة على موسى فيها معالم للبدى وشرائع للناس تهديهم إلى
    - سواء السبيل .
  - (٣) إرسال الرسل فكثر فيهم الأنبياء بما لم يكن لأمة مثله.
  - (٣) القضاء بين الناس والفصل في خصوماتهم ، إذ كان الملك فيهم ، فاجتمع
    - لهم حكم الدين وحكم الدنيا . (٤) إيتاؤهم طيبات الأرزاق فكانوا ذوى ترف ونعيم في معايشهم ، وكان

منهم الملوك ذوو الحظ الأوفر من العظمة والفضل وسعة الجاء والأمر والنعى وبسطة العيش كداود وسلبان عليهما السلام .

(٥) تفضيلهم على الناس جميعا ، إذ لم يكن فى أمة أنبياء كما كان فيهم، ولم

يجمع الله بين للنك والنبوة في شعب كما اجتمع فيهم ، فهم أرفع الشعوب منْفَتِهُ . قال ابن عباس : لم يكن أحد من العالمين أكرم على الله ولا أحب إليه منهم اه

وقد آتاهم من الآيات للرثية والمسموعة وأكثر فيهم من الأنبياء بما لم يفعله بغيرهم ممن سبق .

 (٦) إيتاؤهم أحكاما ومواعظ مؤيدة بالمجزات ، وقد كان هذا مما يستدعى ألفتهم واجتماعهم ، وكانوا كذلك لايختلفون إلا اختلافا يسيرا لايضر مثله ، فلما

جاءهم العلم اختلفوا كما أشار إلى ذلك بقوله : ﴿ فَمَا اخْتَانُوا حَتَّى جَاءَهُمُ العَلِّمِ بِغَيَا بَيْنُهُم ﴾ أي فما حدث فيهم هـــذا الخلاف إلا بعد قيام الحجة طلبا للرياسة وحسدا فيا بينهم ، وقد سبق تفصيله في سسورة

خم عسق ، ثم وكل سبحانه أصر المختلفين إليه للقضاء بينهم يوم القيامة فنال :

( إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيماكانوا فيه يختلفون ) أى إن ربك سبحانه يقضى بين المختلفين من بني إسرائيل بنيا وحسدا فياكانوا فيه يختلفون في الدنيا بعد العلم الذي آتاهم ، والبيان الذي جاءهم منه ، ويجعل النابُّج المحق على المبطل؛ والمقصد من هذا أنه لاينبني أن يغترّ المبطل بنعم الدنيا ، فإنها و إن ساوت نمم الحق أو زادت عليها ، فهو سيرى في الآخرة مايسومه .

وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم ، وأن تسير على نهجهم . ولما بين أنهم أعرضوا عن الحق بنيا وحسدا — أمر رسوله صلى الله عليه وسلم

أن يمدل عن هذه الطريقة وأن يستمسك بالحق فقال :

( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فانبعها ولا تنبع أهواء الذين لايعلمون ) أى ثم جعلناك بعد بني إسرائيل الذين وصفت لك صفتهم - على نهج خاص من أمر الدين ، فاتبع ما أوحى إليك ولا تقبع ما دعاك إليه الجاهلون الذين لايعلمون توحيد

الجزء الخامس والعشرون

[سورة

الله ولا شرائعه لعباده وهم كفار قريش ومن وافتهم فتهلك . تم علل النهي عن إتباع أهوائهم فقال :

( إنهم ان يغنوا عنك من الله شيئا ) أي إن هؤلاء الجاهلين بربهم لابدفعون

عنك شيئا بما أراده بك إن اتبعت أهواءهم وخالفت شريعته .

تم بين أولياه الكافرين وأولياه المؤمنين فقال : ( و إن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) أي و إن الكافرين ليتولى بعضهم شئون

بعض فى الدنيا ، أما فى الآخرة فلا ولى" ولا شفيع ولا نصير يجلب لهم ثوابا ولا يدفع عنهم عقالا .

( وَاللَّهِ وَلَى النَّمْينِ ) أَى والنَّقُونَ المهتدونِ وليهم الله وهو ناصرهم ومخرجهم من الظامات إلى النور، والكافرون أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظامات.

فما أبعد الفرق بين الولايتين :

شتان ما يُؤمى على كُورِها ويوم حيَّان أخى جابر وقصاري ماسلف \_ دم على ما أنت عليه من اعتمادك على ولاية ربك ونصرته ، وأعرض عما سواة .

تم بين فضل القرآن وذكر مايجلبه التمسك بحبله المتين فقال:

( هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) أى هذا القرآن دلائل للناس فيا يحتاجون إليه من أمر الدين و بينات تبصرهم وجه الفلاح ، وتعرفهم سبيل الهدى وهو هدى ورحمة لقوم يوقنون بصحته ، وهو تُنزيل من رب الطلين .

و إنما خص للوقدين بأنه لهم هدى ورحمة ، الأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه دون

من كذَّب به من أهل الكفر فإنه عليهم عمى .

تَذَكُّرُونَ (٢٣) .

# شرح المفردات

الاجتراح : الاكتساب ، ومنه الجارحة للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدى ، والمراد بالسيئات : سيئات الكفر والإشراك بالله .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر الفارق بين الكافرين والمؤمنين في الولاية ، فأبان أن الأولين بعضهم أولياء بعض ، وأن الآخرين وليهم الله — أردف ذلك بذكر الفارق بينهم في المحيا والمات ، فالمحسنون مرحومون في الحالين ، ومجترحو السيئات مرحومون فى الدنيا فحسب ، ثم ذكر الدليل على هذا بأن الله ماخلق الخلق إلا بالحق المتتفى للمدل والانتصاف للمظلوم من الظالم والتفاوت بين المحسن والمسيء في الجزاء ، و إذا لم يكن هذا في الحياكان في دار الجزاء حمّا ، لتجزي كل نفس بما كسبت ، فلا تظلم بنقص ثواب أو عضاعفة عقاب .

نم عجّب سبحانه بمن ركب رأسه واتبع هواه وترك الهدى وأضله الله وهو العليم باستعداده وخبث طويته ، وأنه بمن يميل إلى تدسية نفسه واجتراح الآثام والمعاسى . فهو بمن ختم الله على معمد وقلبه ، فلا يتأثر بنظة ولا يشكر فى آية ، وجمل على بسره غشارة ما بنة مر ل الاستبصار والاعتبار ، فين بعد الله يهديه ٢ أفلا تنذكرون وتفكرون فى هذا ؟

روى الكبلي في نصيره أن تُعتبة وشية والوليد بن عتبة قالوا لملي وحمزة وجمع من اللومنين : والله ما أنتم على نحى، ، ولوكان ما القولون حقاء لحالنا أنضل من حاسك في الاكتروكركا هو أفضل في الدنيا ، فنزلت الآية «أم حسب الذبن اجترعوا السينات الم

### الإيضاح

(أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجملهم كالذين آسفوا ومثلوا الصالحات وله عيام وناتهم) أي أيشل مؤلاد الذين اكتسبوا الأيم وللماص في الديا فتكور با بأن وكذبوا الرسل وخاقوا أحمد وصدوا بناور به أن تجملهم كالذين المتواه وسيئوا والمراح المتواه المتواه والمتواه المتواه والمتواه والمتواه والمتواه والمتواه والمتواه والمتواه في منهما في الحياه وفي رحمة الله ومراح أن في عنه منهما في الحياه وفي رحمة المتواه والمتواه في الحياه وفي المتقاف وفي الاستخدام والمتاهدي وهوامها في الحياه وفي المتقاف وفي المتعاه المتواه والمتواهد في المتابع والمتابع المتابع والمتواهد المتابع والمتابع المتابع والمتواهد المتابع والمتحد بالمتابع والمتحد بالدي المتحدود والمتعاهد والمتحدود ولما المتعاهد المتعاهد والمتحدود والمتحدد والمتحدد

البَّفَيَّةُ هُمُ الْفَائْزُونَّ » وقوله : ﴿ أَقَنَّ كَانَ مُوامِنًا كَنَنَّ كَنَّ كَانَ مَاسِتًا لاَ يَسْتَوُونَ » (ساء مايحكون) أى ساء ماغلوا و بَعَدُ أن نساوى بين الأبرار والفجار في العالم

الآخرة وفى هذه الدار . وفى الآية إرشاد إلى تباين حالى المؤمن العاصى والمؤمن الطائع .

وقد أثر عن كثير من الناسكين الخبتين إلى ربهم أنهم كانوا بيكون عند تلاوة بيت

عذه الآية حتى سموها مبكاة العابدين .

أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والطبراني وجاعة عن أبي الضحى قال: قرأ تم بالداري سمورة الجانية قاما أتى على قوله : 8 أم حسب الذين اجترحوا المدان به الرقمة الم الكريم و من حد أصحره عند المقام .

السيئات » الآية لم يزل يكررها ويبكى حتى أصبح وهو عند القام . وأخرج إن أي شية عن بشير مولى الربيم بن خيثر أن الربيم كان يصلى فمر"

وأخرج ابن أبى شبية عن بشير مولى الربيع بن خيثم أن الربيع كان يصلى فمرّ بهذه الآية ( أم حسب الذين ) فلم يزل برددها حتى أصبح .

بده الا یه ( ام حسب الدین ) فلم برل پر ددها حتی اصبح . وکان الفضیل بن عیاض بقول لنفسه إذا قرأها : لیت شعری می أی

الفريقين أنت ٢.

ثم أنام الدليل هلى عدم النساوى وأبان حكمة ذلك فغال : ( وخلق ألله السموات والأرض بالحق) أى لم يخلق الله السموات والأرض

ر وحلق الله السنوات والدراس بالحق ) الى م يتلك الله السنوات والدراص للجور والظلم ، بل خلقها للحق والعدل ، ومن العدل أن يخالف بين المحسن والمسيء في العامل ماكمة :

في العاجل والآجل : ( والتجزى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون ) أي وليثيب كل عامل بمما هو المرافع المرافع

له أهل ، فلا يبخس المحسن ثواب إحسامه ، أو يخمل عليه جُرَم غيره فيعاقبه به ، أو يجمل النسيء ثواب إحسان غيره .

والحلاصة — کل عامل بجری بما کست بداه ، ولا يظلم بنقص نواب ، ولا بنضميف عقاب .

ثم عاد السكلام إلى بيان أحوال الكافرين وذكر جناياتهم على أنسمهم قال . ( أفرأيت من انخذ إلمه هواه ؟ ) أى انظر وايجب من حال من ركب رأسه ،

وترك الهذَّى، وأطاع الهوى ، فَكَأَنَه جِمله إلها يَسِده من دون الله ، فهو لايهوى شيئا إلا صله ، لايخاف ربا ولا يخشى عقابا ، ولا يفكر فى عاقبة ما يصل

وفي هذا إيماء إلى فم اتباع هوى النفس ، ومن ثم قال وهب بن مُكبّة : إذا شككت فى خير أمرين فانظر أجدهما من هوك مأته . وقال سهل النَّسَتُرى: هواك داؤك ، فإن خالته فدواؤك ، وقال الإشبيلي الراهد : غالف هواها واعسها إن من يطع هوى نفسه ينزع به شر منزع ومن يطع النفس اللجوجة تُرْدُو وتَرَّيْرٍ به فى مصرع أى مصرع وقال البوسيرى فى بردته:

وخالف الفضر والشيطان واعصها وإن هما عضائد النصح فائهم وقال ابن عباس : ما ذَرَ الله هوى فى الترآن إلا ذَنْه ، قال مثال دوائتُمَّع غَوْاهُ قَتْفَةً كَشَلَقُ السَّكَلْمِي ، وقال دوائتُمَّعَ هَوَاهُ وَكِنَّنَ أَمُّرُكُ فُرُسُمَّ ، وقال ﴿ وَلاَ تَشْعِم الْمُوَى لَفَيْتِلُكَ عَنْ سَمِيلِ اللهُ ﴾ .

رورى عبد الله بن عمرو بن العاس من الدي معلى الله عليه وسل « لا يؤمن المسكون عبد الله معلى الله المسكون عبد الله على المسكون عبد الله على المسكون عبد عبد السلام أنه قال المسكون عبد المسكون ا

وحسبك ذمّا لاتباع الهوى قوله نعالى دَوَأَنَّا مَنْ خَافَ مَنَامَ رَبِّهِ وَتَهَى النَّسَ عَنِ الْمَوَى. ذَوَانَ الْجَنَّةَ مِى ٱلْمَالَّوى » . (وأضاه الله طل علم) أى خذله الله فل بجعله يسلك سبيل الرشاد ، لأنه قد هم

( واصله انه على هم ) اى خداه الله هم يجمله يسلك سبيل الرشاد ، لامه قد عز أنه لايهندى ولو جاءته كل آية ، لما فى جوهر نسمه من لليل إلى ارتكاب الإجرام . وانباع الشهوات ، فهو يوخل فى الفيائح دون زاجر ولا وازع . ( وختم على سممه ) أى وقد طبع على سممه ، فلا يتأثر بالآيات نتلى عليه ليمتبرها ولا يتدبرها ليمقل ما فيها من النور والهدى .

( وقلبه ) أى وختم على قلبه ، فلا يمي حقًا ، ولا يسترشد إلى صواب .

( وقلبه ) اى وختم على قلبه ، فلا يعى حقًّا ، ولا يسترشد إلى صواب . ( وجعل على بصره غشاوة ) تمنمه أن يبصر حجيج الله وآيّاته في الآفاق والأنفس،

( وجعل على بصره عشارة ) تمنعه أن يبصر حجيج الله وآياته في الاعلى والا تفس فيستذل بها على وحدانيته و يعلم بها أن لا إله غيره .

مستدن بها عنى وحدايته و يتم مها ان ق يه عبره . قال مثانل : تزلت في أي جهل . ذلك أنه طاف بالديت ذات ليلة ومعه الوليد ابن المنبرة ، فحداً في شأن النبي سلى ألله طلبه وسراء قال أبو جهل : والله إلى لأهم أنه صادق ، فقال له مَدُ " ، وما دلك على ذلك؟ قال : يا أبا هيد شمس كنا تسميه

أنه سادق ، فقال له مَهُ ، وما دلك على ذلك ؟ قال : يا إما جيد شمس كنا نسيم في صياد الصادق الأمين ، فقائم عقله وكمل رشده نسيمه السكذاب الطائق ، والله إنى لأهم أنه صادق ، قال فا يمنك أن تصدفه وتؤمين به 5قال : تتحدث على بنات قر بش أنى انبت يتم أبى طالب من أجل كسرة ، واللاثب والشرك بي ان انبعه

أبدا ننزلت د وختم على سمه وقلبه » . ونحو الآية قوله تمالى « إِنَّ النَّبِينَ كَفَرُوا سَوّا " تَقَلِيمُ عَأَنْدُوسَهُمُ أَمْ لاَ مُنْ يُمُونُ لَكُونُ أَنْ رَبِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْدُولُ مِنْ مِثَمَّا الْمُؤْمِنُ مِنْ مُعَالِمُونُ مَ

وصواء به توی نسخی مین این این کندرو سوره عمیم مین ایندریم عیماریم عیماریم نشوزهم لایئر بیکرن . ختم الله علی تحکوییم وتکل تنمویم وتکل ابتداریم عیماریم و کمه عذاب تعلیم » :

تم ذكر أن مثل هذا لا أمل في هدايته بقال :

( فمن بهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟ ) أى فمن يوفقه الإسابة الحق ، وإبسار محمة الرشد بعد إضلال الله إياه ، أى للا أحد يستطيع أن يفعل ذلك ،

أفلا تتذَكرون أيها القوم فتملموا أن من فعل الله به ما وصفناً ، فأن يهتدى أبداً . ولن يجد لنفسه ولياً ولا مرشدا . وَقَالُوا مَا مِنْ إِلَّا عَيَاكُنَا الذَّهَا كَوْنُ وَتَحْيَا وَمَا يَجْلِكُنَا إِلَّا الذَّهُمُّ وَمَا لَهُمْ بِلَدَكِ مِنْ جَلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَ يَشَوْفُونَ (مَ) وَإِنَّا كُنْلُ عَلَيْمِ آيَاكُنَا بَيْنَاتُ مَا كُنْ مُجَنِّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اثْنُوا بِآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ سَاوِيْنِ (مَ،) قُلِ اللهُ يُعْيِيكُمْ مُمْ مُجِينَكُمْ مُمْ يُخْتَكُمْ مُو اللهِ عَلَيْهِ وَلَكِينًا أَنْ كَنْتُمْ اللّهِيامَة فِيهِ وَلَكِينًا أَنْ فَمُنْ النّامِ لِلْمَائِمَةُ وَلَا (مَ) .

## المعنى الجملي

بعد أن قرّ حبداته أن الشركين قد انتفازا إلمهم هراهم ، وأن أنه قد المشهم هل هز بجلغم ، وأنه ختر هل سميم وقلهم وجبل على بسرم شداوة – ذكر هنا جداية أميري من جياناتهم ، وحافقة من خافاتهم ، قال أنهم أسكروا الهدت وقال ماهى إلا سيانا الهاب أيمون في أميا وما يسكنا إلا الهدم، وما فقات تهم إلا الشون وأوهام الاستند لها من نقل أولا على ، ولم يمدوا حجية يقولينها إلا أن قارا ، إن كان ما غرفه سنا فارسيم إلى المالي إلى المبايد ، فأمم الله رسوله أن بجبهم بأن الله همو الذي بجبهم غم يمتهم تم يجمعه في يرم الا شك فيه ، ولسكن أكثر العالمين الميتورات الميتورات الميتورات الميتورات طبقة فقد .

#### الإيضاح

( وقالوا ما هى إلا سياننا الدنيا نموت ونحيا ) أى وقال المشركون الذين سبق ذكر بعض أوصافهم: لاحياة بعد هذه الحياة التى كن نعيش فيها ، فنموت نحن وتحيا أو باؤنا من بعدنا – وهذا تكذيب ضريح امنهم قبعث والمعاد .

وقصاری ذلك — ما تُمّ إلا هذه الدار يموت قوم و بعيش آخرون ، وليس هناك بعث ولا قيامة . ۱٥٩

( وما يهلكنا إلا الدهم ) أي وما يفنينا إلا مرَّ الليالي والأيام ، فمرورها هو المؤثر في هلاك الأنفس، و يضيفون كل حادث إلىالدهم وأشعارهم ناطقة بذلك قال :

أشاب الصغير وأفنى الكبريركر الغب داة ومر العشى وقد كان العرب في جاهليتهم إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا ياخيبة الدهر ، وقد جاء النهي عن سبُّ الدهر فجاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل : ه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهم، ، بيدى الأمر ، أقلب الليل والنهار » .

وعن أبي هر يرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٥ يقول. الله تعالى : استقرضت عبدى فلم يعطني ، وسبني عبدى يقول وادهراه وأنا الدهري. قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأثمة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم « لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » كان العرب في الجاهلية إذا أصيبوا بشدة أو بلاء قالوا ياخيبة الدهر ، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه ، و إنما فاعلما هو الله ، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة ، فلذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار ، لأنَّ الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ، ويسندون إليه ثلك الأفعال .

تم نعى عليهم مقالمم هذا الذي لأدليل عليه فقال :

( وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) أى وما لهم بقصر الحياة على حياة الدنيا ، ونسبة الإهلاك إلى الدهر — علم يستند إلى عقل أو نقل ، وقصارى أمرهم الظن والتخمين من غير أن يكون لهم ما يتمسكون به من حجة نافذة .

وفي الآبة إشارة إلى أن القول بغير بينة ولا حجة — لاينبغي أن يعوّل عليه ، وأنَّ انباع الغان منكر عند الله .

ثم ذكر شبهتهم على إنكار البعث فقال :

( و إذا تنلي عليهم آياتنا بينات ماكان حجهم إلا أن قالوا اثنوا بآبائنا إن

[سورة

كنتم صادقين ) أي و إذا تلي على هؤلاء للشركين الذين سبق الفول في جرائمهم --آيات الكتاب الدالة على أن البعث حق ، وأن الله سيعيد الخلق يوم النيامة وينشئه نشأة أخرى — لم يكن لهم من حجة فى دخمض هذا إلا أن قالوا إن كان ما تقولونه حقاً فانشروا لنا آباءنا الأولين وابشوهم من قبورهم أحياء حتى نعتقد

الجزء الحامس والعشرون

سحة ما نقولون . وهذا قول آؤن وكلام لاينبغى أن يصدر من عاقل ، فإنه لايلزم من عدم حصول الشيء في الحال كإعادة آبائهم التي طلبوها في الدنيا — امتناعه فيا بعد إذا

قامت القيامة و بعث الله الموتى من قبورهم للعرض والحساب . وتسمية كالامهم الزائف حجة -- ضرب من التهكم بهم على نحو قوله :

» تحيةُ بينيم ضربُ وجيع »

تم أمر سبحانه رسوله أن يرد عليهم فقال: ( قل الله يحبيكم تم يميتكم تم يجمعكم إلى يوم القيامة ) أى قل لهؤلاء المشركين

للنكرين للبعث: الله يحييكم ما شاء أن يحييكم في الدنيا، تم يميتكم فيها متى شاء، تم بجمعكم جميما أوالح وآخركم صغيركم وكبيركم يوم الفيامة . نم أكد ذلك بقوله :

(لا ريب فيه ) أى لاريب في هذا الجم والبعث ، فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة ، والحكمة فاضية بذلك ، لتجزى كل نفس بما كسبت ، والأديان جميعًا متضافرة على تحققه وحصوله يوم القيامة .

وقصاري ماسلف — إن البعث أمر يمكن أخبر به الأنبياء الصادقون ، والحسكمة

تقتضى حصوله والعقل يؤيد ذلك ، فهو واقع لامحالة · ( ولسكن أكثر الناس لا يملمون ) أي ولسكن أكثر الناس يتكرون البعث ويسقبعدون عودة الأجساد بعد موتها وحين نسكون عظاما تخرة كما قال : \* إنَّهُمْ بَرَوْكَ ۚ بَشِيدًا وَرَاءُ قَرِيبًا » أى يرون وقوعه بعيدا والمؤمنون يرونه قر بيا ، وما دعام إلى ذلك إلا جهام وقصر نظرهم ، لا لأن فيه شائبة ربب .

وفي مملك الشموات والأوص ويوم تقرم الشاعة بومعيد تفخير المبطولة (١٠) وترى كان أشو جائية ، كان أشد ثغمى إلى كيابها اليوم تجزئون ما كنتم تشعر (١٥) مقدا كياننا يتبليق عليتكم بالحلق إلى كان تشتقيمة مَا كنتمُ مُنتأمون (١٥).

# شرح المفردات

جائية : أى باركة على الركب مستوفرته وعياهية الذنب الخالف للتنظير مايكره، إلى كتابها : أى إلى سحيفة أعمالها التي كتبها الحفيظة لتصاسب على ما قيد فيها ، ينعلق أى يشهد ، تستنسخ أى تجمل للائسكة تنكسب وتنسخ :

# المعنى الجملي

بعد أن أثبت في ساف أنه تعالى فادر على الإحياء مرة ثانية كا فقدر على ذاك في الرة الأولى – قرّ بما تدايلا آخر على ذلك، وهو أنه تعالى ماك الكرن كاد، هو فادر على التصرف فيه الإحياء في الموادة كاسليد، من يؤكر من أهوال هذا اليون أن كل أمة تجنور على ركبيا وتجلس جيئة الحالمة بين بلك كم ينتشؤ انتقاء ، وكل أمة تمندى لل صيفة أحمالا التي كتبتها المشاطة التصاحب عبها ، وعالى غم : اليوم تجوزن ما كثم تصدف ، ولا شاهد عليم أصدق من كتابكم ، فو سورة أعماسكم قد يمن كتابكم ، فو سورة أعماسكم قد كتبتها للاتكة في دينكم .

## الإيضاح

( والله ملك السموات والأرض ) أى إنه تعالى مالك العالم العلوى والسغلى ، جار حكمه فيهما ، دون ماندعون من دونه من الأونان والأصنام .

ثم توعد الكافر بن أهل الباطل فقال : ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ) أى ويوم تقوم الساعة ويحشر .... ق.. ه الهدف والحياس – سنظه خسر ان أولئك للنكر من الجاحدين

الناس من قبورهم للمرض والحساب — سيظهر خسران أولئك المنكرين الحاحدين بما أنزل الله على رسله من الآيات والدلائل - بدخولهم فى جهم و بئس المستقر

الساوقة جمال الحياة والصحة والنقل كأنها ردوس أموال ، والتصرف فيها بطلب السدة الأخروبية بحرى جمرى تصوف التاجر في العالميا الرحية - أما المتكافر قند التمام القد التمام القد التمام القدرات التمام القد الإنجام الواجرات إلى الإنجام التجارة إلى المتابعة إلا الحاسان والخلالان والعالم من رحة الله ، وقول ما لا يرتان الحاسان والخلالان والعالم من رحة الله ، وقول من لا يرتان الحاسان ويتان الحاسان والخلالان والعالم من رحة الله ،

ويهيات ما يرض من السبب المرض و المسائد انتظارا لفصل تم بين حال الأم في ذلك اليوم وما تلاقيه من الشدائد انتظارا لفصل التضاء فقال :

(۱) (وترى كل أمة جائية) على ركبها لشدة الهول والرعب ، واستعداد،

لما لدلها تؤمّر به حين فصل القضاء . (٣) (كل أمة تدعى إلى كتابها ) الذي أنزل عليها وتعبّدها الله به ، وكتامها

(ع) ( هل أمه ندهى إلى تتابها ) المدى الرئيس ومبيدة الله به واللماج. الذي نسخته الحفظة من أعالها ، ليطبق أحدها على الآخر ، قدن وافق كنابه ما أمر. به من كتاب ربه نجاء ومن خالته هلك وكان من الأخسرين أعمالا الذين شل معيهم في الحياة الدنيا وهم يحببون أنهم بحسنون صنعا .

ونحو الآية قوله : « وَوُسِمَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيتِينَ وَالشَّهَدَاء وَقُشِيَ بِيَنَهُمْ بِالنَّيِقِينَ وَالشَّهَدَاء وَقُشِيَ تم ذكر أنهم ينذون و يشرون بنا سينى عليه حكم الفضاء قدّال : ( اليوم تجزون ما كنتر تعملون) أى و بقال لهم حال دعائهم : اليوم تجازون بأعماسكم التي عملنموها في الدنيا خيرها وشرها .

ثم بين مستندات الحكم وأدلته فقال :

م بین مستدات احسیر و روخته هان ؟ ( هذا کتابا بینفان علیکر باطق ) أی هذا کتابنا الذی کتیته الحفظة و دو ت فیه اعمالسکم — بشهد علیکر کتابادة حق دون زیادة ولا نقص ، فهو صورة تقابق ماماندوه حذوً الذَّذَةِ بالذَّةِ بالذَّةِ "

ثم علل مطابقة هذه الشهادة لأعمالهم فقال :

( إناكنا نستنسخ ماكتم تعدلون ) أى إناكنا نامر الحفظة بنسخ أممالكم وكتابتها وإثباتها عليكم أول فأول في الدنيا ، فعى وتنّق ماعلتم بالدقة والضبط . وفي هذا إجابة عما يخطر بالدال من سؤال فيقال : ومن عفظ أعمالنا على كترتبا

وفى هذا إجابة حما يخطر بالبال من سؤال فيقال : ومن يحفظ أعمالنا على كثرتها مع طول الدة وبعد العهد ؟ تأجيبوا بهذا الجواب .

 آبات الله مُرْوَا وَمَنْ كُمُّمُ الحَمَانُةُ اللّهُ فَالْيَوْمِ لَا يُخْرِبُهُونَ بِنَهَا وَلاَ مُمْ يُشتَنْتُونَ (6°) فَقُفِى الخَمْنُهُ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِنَ (6°) وَلَهُ الْسَكِيْرِيّاهِ فِي السَّيْوَاتِ وَالْأَوْضِ وَهُوْ الْعَرْرُ الْعَلَمُونُ (6°) .

### شرح المفردات

و رحمه : أى فى الجلة ، النوز : « والشر البلغية ، المدين : أى الظاهر أنه الافزر واحد أن فى الخام أنه اللغام أنه الافزر واحد أن أن أن كان كني أن ياحث فى الشرائع الساوية ، وحد أن أي بأنه عمي الموقى من قبورهم ، يستينين : أى يتمنقين ، وبنا : أى ظهر » سبئت اعجما : أى طور » المنتقبة ما الحياة الدينة ا

## المعنى الجملي

بدأن ذكر أهوال العرض والحساب ، وأن أنحال كل أنه تعرض عليها ،
ويقال لهم هذا ما كتيب الحقطة في الديا ، فهو شهادة صدق لاشك فيها — أردف
هذا بييان أنه بدد النهاء هذا الوقف يدخل السالمات جنات
السميه ويرتج الكافرون على فارط منهم الشاب بقالهم؛ لاطفر لاجراني
عن أيَّان عن كانت تما عليكم إلا الاستكبار والعاد ، وقد كمن في الهياة الأولى
إذا فيل اسكم لكن يعهم السياحة كلافات فيه ، قالم المؤينة المنهمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عند عن وتغين عام فاها وذا قد مل يكم جزاء ما اجتر حدود من السيات ، وما كتم

استهزئون به فى دنيا كم، إذ قد خدفسكم بزخارها، فظنتم أن لاحياة بعد هذه الحياة – قلا مأوى اكم إلا جهم فادخارها ولا تخرج لكم منها ، ولا عنبى حيائلة . فلا تنفع توبة مما فرط منكم من الدنوس .

## الإيضاح

فصل سبحانه في هذه الآيات حالى السعداء والأشقياء فقال :

(١) ( فأما الذين آمنوا وعلموا الصالحات فيدخلهم ديبهم في رحمته ) أى فأما الفين آمنت قديبم وعملت جوارسهم صلغ الأعمال التي أمر بها الدين ، فيكاتمهم ديبهم على ماحدا و يدخلهم جنات النجيم . جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى

ة ل للجنة ه أنت رحمتي ، أرحم بك من أشاه» .

( ذلك هو الفوز المبين ) أى هذا هو الظفر بالبغية التي كانوا يطلبونها ، والغابة

اى كانوا يسعون فى الدنيا الجارغها ، وهو فوز لافوز بعده .

() (وأما الذن كدوا أفز تكن آيانى تلى هيكم فستكبرتم وكنتم قوما مجرمين) أى وأما الذن جعدوا وحدامية الله فيقال لهم تأليها وتو بيطا : ألا تكن تنكح رصل تعتار عليكم آيات كنيى ه تستكرين عن الإيمان بها و لا مجمع فديدتكم الاجراء ، وارتكب الآثام ، والسكتر بالله ، لانصدقون بميداد ، ولا تؤمنون بزلب ولا نقال.

(وإذا قبل إن وهد الله حق والساعة لاريب فيها فقيم ماندري ما الساعة ؟ إن فلق إلا نظا وما نحن بمستيقين أن وكثم إذا قال لكم اللومنون : إنه سيحانه واصالى باهشكر من قبوركم بعد موقكم ، وإن الساعة التى أخيركم أنه سيقيديها لمشركم وجمكم للحساب والثواب على الطاعة والمقاب على للصية ، آنية لاريب فيها ، فانقوا الله وآمنوا به، وصدقوا برسوله، واعملوا لما ينجيكم من عذابه — قلتم لعتوكم واستكباركم متعجبين مستغربين ، ما الساعة ؟ نحن لاعلم لناجها ، وما نظنه آتية إلا ظنا لايقين فيه .

ثم ذكر أنهم يقفون موقف التهم للمثول زيادة في تأنيهم ثم يحل بهم ماكاوا يستهزئون به من العذاب :

( و بدا لهم سيئات ماعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) أي وظهرت لهم

قبائح أعالهم التي علوها في الدنيا حين قرءوا كتب أعالهم التي دوتها الحفظة كي لا يكون لهم حجة إذا نزل بهم المذاب ثم جوزوا بما كانوا يهز ون به في الدنيا و يقولون ما هو إلا أوهام وأباطيل ، وخرافات قد دوشها المطلون .

ثم ذكر مايزيد في تعذيبهم وإلقاء الرعب في قلوبهم فقال : (وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لحكم من

ناصرين ) أي وقيل لهم تغليظا في العقوبة وإيمانا في النهكم والسخرية : اليوم نترككم في العذاب ، كما تركتم العمل لقاء يومكم هذا ، وليس لسكم مسلنقذ ينقذكم

منه، ولا مستنصر يستنصر الح ممن يعذبكم . والخلاصة — إنه تعالى جمع لهم ثلاثة ألوان من العذاب : قطع الرحمة عنهم ، وجعل مأواهم النار ، وعدم وجود الأنصار والأعوان ، من قِبل أنهم أنوا بثلاثة

ضروب من الإجرام : الإصرار على إنكار الدين الحقي ، والاستهزاء به ، والاستغراق ق حب الدنيا ، وهذا ماعناه سبحانه بقوله : ( ذلكم بأفكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرنكم الحياة الدنيا ) أي هذا الذي حل يم من عذاب الله بأنكم في الدنيا اتخذتم حجج الله وآيات كتابه التي أنزلها على رسُولُه سخرية تسخرون منها ، وخدعتكم زينة هذه الحياة فَٱثْرَعُوها على السل لما ينجيكم من عذابه ، ظنا منكم أنه لاحياة بعد هذه الحياة ولا بعث ولا حساب .

177

. ( فاليوم لاتخرجون منها ولا هم يستعتبون ) أى فاليوم لايخرجون من النار ، ولا هم بردّون إلى الدنيا ليتو برا و براجعوا الإنابة بما عوقبوا عليه .

م ردون کی مدای بیلو و و روجه و اماره به ما طومهو علیه . والخلاصة – إنهم لانخرجون ولا يطلب منهم أن يز بلوا عَنْب ربهم عليهم

والمناركة المهم ويحرجون وم ينتب منهم أن يرابع عليهم عليهم عليهم عليهم أى لايطلب منهم إرضاؤه الموات أوانه .

وبعد أن ذَكر ماحوته السورة من آلائه تعالى و إحسانه ، وما اشتملت عليه من الدلائل التى فى الأفاق والأنفس ، وما انطوت عليه من البراهين الساطمة على

من الدلائل التي في الآفاق والأنفس ، وما انطوت عليه من البراهين الساطمة على البدإ والماد — أنني على نفسه بما هو له أهل فقال : الاندام الدليس المنصر المراقبة من العالم أن من الماد المراجع المناسسة المنا

(فكه الحدرب السوات ورب الأرض رب الداين) أى قله الحد على أيادية على خلقه ، فإياد فاحمدوا، وله فاعيدوا ، فكل مابكم من نسة فهو مصدرها دون مانعيدون من وأن أو صنم ، وهو مالك السموات السبع ، ومالك الأرضين السبع ، ومالك

جميع مافهين . ( وله الكبرياء فى السموات والأرض ) أى وله الجلال والمنثلة والسلطان فى العالم العادى والعالم السفل ، فسكل شىء خاضم له فقير إليه دون ماسواه من

فى العالم العلوى والدالم السفلى ، فسكل شىء خاضع له قلير إليه دون ساسواه من الآلمة والأنداد . وفي الحديث القدسي : « يقول الله تعالى : السكيرياء ردانى ، والنظمة إزارى ،

فن نازعتى واحدا منهما أكت نارى » . أخرجه أحد وسلم وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شية عن أبي هريرة . ( وهو الغزير الحكيم ) أى وهو العزيز الذي لايمانع ولا يغالب ، الحمكيم في أضافه وأقواله ، تقدس ربنا جلت قدرته ، وعقلت آلاؤه .

ونصارى ذلك — له الحمد فاحمدوه ، وله الكبرياء فعظَّموه ، وهو العزيز الحكيم فأطيعوه .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# خلاصة ماحوته هذهالسورةالكريمة منالأغراض اللقاصد

- (١) إنامة الأدلة على وجود الخالق سبحانه .
- (٢) وعيد من كذب بآياته واستكبر عن سماعيا .
- (٣) طلب العفو من المؤمنين عن زلات الكافرين .
- (٤) الامتنان على بني إسرائيل عا آتاهم من النعم الروحية والمادية .
- ( ٥ ) أم رسوله ألا يعليم للشركين ولا يتبع أهواهم .
  - (٦) التعجب من حال المشركين الذين أضلهم الله على علم .
  - (٧) إنكار المشركين البث.
- ( A ) ذكر أهوال المرض والحساب ، وشهادة صحائف الأعمال على الإنسان .
  - (٩) حلول العذاب بالمشركين بعد أن تنيين لهم قبائح أعمالهم .
  - (١٠) ثناء اللولي سبحانه على نفسه و إثبات الكبرياء والعظمة له .
- تم نفسير هذا الجزء ليومين بقيا من صفر من سنة خمس وستين وثلبًائة بعد

الألف بمدينة حلوان من أرباض القاهرة كورة الديار الصرية .

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

يوم القيامة تما استأثر الله سبحانه بعلمه .

المنجمون لابجزمون بشي مما يقولون .

منهومان لايشبعان : طالب علم وطالب مال .

لفت أنظار المشركين إلى الندبر في الآيات قبل إنكارها

كنى بالله شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم .

مجل ما اشتملت عليه سورة فصلت . 14

ماجاء في القرآن من الشرائع فهو على نهج ماجاء في الكتب السالفة من الدعوة إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر .

لوشاء الله لجمل الإيمان بالقسر والإلجاء فكان الناس أمة واحدة . 19

نهى الرسول عن الاهتمام بإيمان المشركين .

هذه الشريعة هي التي وصي بمثلها أكابر الأنبياء . 45

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء للشركين

دحض حجة المشركين في الصدعن الدين.

الشركون يستعجلون الساعة وللؤمنون مشفقون منها .

بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة مالم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة .

في الحديث « رأيت عروم تلكي بن قمة يجر قصيه (أحامه) في النار »

التو بة وشروط تبولها .

فهرس الجزء الحامس والعشرين

ق الحديث و إن من عبادي من لايصلحه إلا الغني » الح . ماأصابكم من مصيبة فها كبت أبديكم ويعفو عن كثير .

5 A

ف الحديث و ألا أخبركم بأفضل آبة في كتاب الله؟ »

الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر .

المؤمنون أمرهم شوري بينهم .

حوار بين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين زينب . كل جناية على النفس أو المال تفابل بمثلها قصاصا .

حبن بعرض الكفار على النار ينظرون من طرف خني . 09

ليس في الإمكان أبدع مماكان .

الأنبياء يكلمون ربهم على وجوه ثلاثة. خلاصة ما تضمنته سورة الشوري .

القرآن مشتمل على الحكم والأسرار التي فيها سعادة البشر

مابث الله نبيا إلا استهزأ به قومه . 79 الشركون يعترفون بالإله ويعيدون سواه .

دل الإله على نفسه بمصنوعاته . VY

قال المشركون : الملائكة بنات الله . إبراهيم عليه السلام ترك دين الآباء واتبع الدليل .

محاورة بين أبي بكر وجم من للشركين.

القرآن الكريم شرف الرسول وقومه.

إلى مادعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم .

من أذى قومه .

۹۸ ماحدث من فرعون وقومه بعد كثف العذاب عنهم بدعوة موسى .

٩٩ شبهة فرعون التي تمنع موسى من الرياسة .

١٠٢ حديث بين النضر بن الحرث والوليد بن المنيرة .

١٠٨ الأخلاء يتمادون وم القيامة إلا من تخالوا على الإيمان والتقوى .

١٠٨ مايقال لأهل الجنة على سبيل البشرى.

١١٠ مايقوله أهل النار لخزنة جهنم .

١١٤ أقوال المشركين تخالف أضالهم.

الوان المدرين عالم ١١١٧ خلاصة ما تضمنته سورة الزخرف.

١٣٣ مشي أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم .

١٣٤ وصف شحرة الزقوم.

١٣٥ محاورة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي جمل .

١٤٤ كان المشركون يتخذون آيات الله هزوا .

١٥٠ ما آثاه الله لبني إسرائيل من النعم .

٥٥١ ماقاله الماماء في ذم اتباع الهوى :

١٥٧ حوار بين أبي جهل والوليد بن المغيرة بشأن الرسول صلى الله عايه وسلم .

١٥٧ - خوار بين ، بي جين وانوبيد بن مفهوره بسان الرسون على الله عليه وهم . ١٥٩ - قال المشركون : إن هي إلا أرحام لدفع ، وأرض تبلم ، وما يهلكنا

لا الدهر .

134

البعث ممكن والجكمة تقتضي حصوله والعقل يؤيده ب 17.

يجمع الله للكافرين ثلاثة ألوان من العذاب. 177

مَا يُجِدُه المُؤْمِنُونَ بِعِدُ انتهاء المُوقِفِ مِنْ إِكْرَامِ اللهُ لَهُم . 175

ما يلقاه الكافرون من التو بيخ والمذاب الألم والسبب في ذلك . 170 خلاصة ما تضمنته سورة الجاثية من المقاصد .